### د ، عبد العظيم رمضان

## أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج



# أوهـام هيـكل وحقائق حرب الخليج

بقلم د م عبد العظيم رمضان



الإخراج الفنى والتنفيذ

صبرع نحبد الواجد

#### تقديم

يحتوى هذا الكتاب على اثنين وعشرين مقالا كتبتها في الرد على كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل: «حرب الخليج، أوهام القوة والنصر»، الذي أصدرته جريدة الأهرام في أوائل عام ١٩٩٧. وقد نشرت هذا المقالات في كل من مجلة «أكتوبر» وجريدة الأهرام» القاهرية ، على مدى اثنين وعشرين أسبوعا في ما ١٩٩٧ و ٢ سبتمبر ١٩٩٧. فيما بين ١٢ ابريل ١٩٩٧ و ٢ سبتمبر ١٩٩٧. وأحدثت صدى واسعا في الرأى العام المصرى والعربي المتعطش إلى معرفة الحقيقة ، بقدر ما أحدث كتاب هيكل من اهتمام .

فعندما صدر كتاب هيكل ، كانت قد سيقته دعاية اعلامية واسعة النطاق قيادتها حريدة «الأهرام» القاهرية ، التي لم تكتف بنشره في كتاب ، بل أخذت في نشس أجزائه تباعا! وأخذت الحماهير المصرية تقبل على قراءته بحسن نية تشوقا إلى معرفة خفايا وأسرار الغزو العراقي للكويت ، الذي شق وحدة الأمة العربسة بعد أن كانت تتبحه يتنظيماتها الاقليمية إلى شكل من أشكال الوحدة الاقتصادية ، وضرب فكرة القومية العربية في الصميم بعد أن وحدت حهود الأمة العربية ضد أعدائها الخارجيين على مدى نصف قرن ، وأبرز من داخل الأمة العربية خطرا لم تكن تتوقعه .. خطرا يفوق كل خطر خارجي، هو خطر النظام العراقي الذي كانت الأمة العربية تدخر قوته العسكرية لاسرائيل فإذا به على حين غرة يوجه هذه القوة إلى حسارته الكويت المسالمة ، استعداداً لبناء امبراطورية عباسية جديدة تحتل شبه الجزيرة العربية وتسيطر على بترولها، وتفرض نفوذها على جيرانها .

نعم لقد أخذت الجماهير العربية تقرا كتاب هيكل على أمل أن يشبع فضولها إلى معرفة أسرار هذه الكارثة التى ألمت بالأمة العربية ، ويهديها إلى الوقوف على حقائق حرب الخليج ، خصوصا وقد عرف الأستاذ هيكل بالرجوع إلى الوثائق الرسمية وغير الرسمية ، والتنقيب فيها بحاسته الصحفية ، والتغلغل إلى الخفايا والأسرار .

صحيح أن الأستاذ هيكل يقدم عادة رؤيته الخاصة لما يقوم بدراسته من الأحداث التاريخية ، ويقدم تفسيراته المصطبغة بفكره ومواقفه السياسية، ولكن من قال إن الكاتب يفعل شيئا غير ذلك ؟ فحتى فى الكتابة العلمية التاريخية فإن التاريخ لاينفصل عن المؤرخ ، والكتابة التاريخية لا تعدو أن تكون رؤية المؤرخ للحدث التاريخي من واقع فكره ، ومن خلال المؤرخ للحدث التاريخي من واقع فكره ، ومن خلال نافذته الأيديولوجية والجغرافية والقومية وغيرها .

وانطلاقا من هذا المفهوم أخذت فى قراءة كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج ، وإذا بى أفاجاً بأنه لايحمل رؤيته الخاصة للحرب كما توقعت ، وإنما يحمل رؤية النظام الغراقى نفسه ! فكما ذكرت آنفا فإن رؤية الكاتب للأحداث يستمدها من أيديولوجيته وموقعه الجغرافي والقومى والوطنى ، ولكن الرؤية التى قدمها للأستاذ هيكل استمدها من أيديولوجية النظام العراقى وموقعه الجغرافي والقومي والوطني .

وقد كان من الممكن أن تمر هذه الرؤية البعثية بلا خطر ، لولا أن هذه الرؤية تتناقض تناقضا جذريا مع رؤية الشعب المصرى التي استمدها من تاريخه الحضاري الطويل ، والتي عبر عنها في موقفه من الغزو العراقي للكويت منذ اللحظة الأولى. فقد ندد الشبعب المصرى بهذا الغزو ورفضه ، لما فيه من انتهاك لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى ومبادىء العروبة والإسلام وحسن الجوار والمصلحة المستركة. وقد وقف الشعب المصري هذا الموقف من الغزو العراقي بشكل تلقائي ، وبدون تعبئة اعلامية من أي نوع أملت عليه هذا الموقف ، مبرهنا على أصالته الحضارية وترسيخ القيم العالية في نفسه ، وايمانا بدوره الحضاري في هذه المنطقة العرسة. فلقد جاءت رؤية الأستاذ هيكل في كتابه «حرب الخليج» مناقضة تماما لرؤية الشعب المصرى ، التي عبر عنها نظامه السياسي تعبيرا أمينا فيما اتخذ من قرارات ، واتبع من سياسات .

وقد جاءت هذه الرؤية للأستاذ هيكل والقضية ما زالت ساخنة، والنظام العراقى ما زال موجودا يمارس صلاحياته ، ويتربص بالكويت ، ويستعد لعدوان جديد ، (وقع بالفعل بعد شهور) 1.

وأخطر من ذلك كله أن الأستاذ هيكل لم يقدم رؤية النظام العراقي لغزو الكويت وما ترتب عليها من أحداث جسام وحرب تحرير لمجرد تسجيل هذه الرؤية ، وإنما قدمها بشكل دفاعى على أنها تمثل الرؤية الصحيحة لوقائع هذه الأزمة الخطيرة ، الأمر الذى وضعه ـ بالضرورة ـ في وضع تناقض مع الرؤية المصرية للأزمة ـ الرؤية المصرية كما عبر عنها الشعب المصرى ، وكما عبر عنها نظامه السياسي في مصر بأمانة .

وقد كان معنى ذلك أن كتاب هيكل هو دعوة الشعب المصرى وللنظام السياسى المصرى لكى يغير رؤيته لغزو الكويت وعملية تحرير الكويت فى ضوء الرؤية العراقية! وكان معناه أيضا اظهار اشتراك الجيش المصرى فى حرب تحرير الكويت فى صورة خطأ فادح وقع فيه النظام السياسى المصرى وباركته الجماهير المصرية! وأنه كان اشتراكا فى حرب عدوانية ضد بلد عربى مسلم، ولم يكن اشتراكا فى حرب حرب تحرير عادلة شرعية، باركها المجتمع الدولى، وتمت تنفيذا لقرارات مجلس الأمن، وأخرها القرار وتمت تنفيذا لقرارات مجلس الأمن، وأخرها القرار «التعاون مع حكومة الكويت فى استعمال كل

الوسائل الضرورية لضمان تنفيذ القرار رقم 77 وبقية القرارات المتصلة ، وتقديم الدعم المناسب لكل الأعمال التى يمكن القيام بها لتنفيذها ، واخطار مجلس الأمن بانتظام عن تقديم الأعمال التى تقوم بها تنفيذا للقرار الحالى».

ومن هنا فقد وجدت من واجبي القومي أن التصدى لهذه الرؤية الخاطئة التي قدمها الأستاذ هيكل في كتابه ، دفاعا عن الحقيقة التاريخية ، ودفاعا عن موقف المجتمع الدولي ، ودفاعا عن الموقف الشريف الذي وقفه الشعب المصرى إلى جانب الشرعية والقانون الدولي وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادىء العروبة والإسلام ، ودفاعا عن أرواح الشهداء من الجيش المصرى ، الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت وهم يؤمنون بأنهم يحاربون من أجل قضية عادلة ، ودفاعا عن حق ، وازهاقا لباطل .

وقد استخدمت في ذلك أصول النقد التاريخي العلمي، واستندت إلى الحقائق الثابتة، والوقائع التاريخية المحققة ، والوثائق الرسمية التي صدرت عن مصر والعراق والأمم المتحدة ـ الأمر الذي يُخرج هذا الكتاب من اطار الكتب السياسية البحتة ، ويدرجه في سلك الكتب التاريخية التي تبحث عن الحقيقة من خلال منهج البحث العلمي التاريخي ، على الرغم من أنه يعالج موضوعا سياسيا معاصرا حيا .

وقد آثرت أن أنشر المقالات التي صدرت كما هي ، دون أي تصرف ، اللهم إلا فيما يقتضيه الحال من تصويب عبارة ، أو ضبطها ، حتى لا أخل بالشكل الذي ظهرت به ونال تقدير القراء .

ولعل هذا الكتاب، وما سبقه من كتابين لصاحب هذا القلم، وهما «الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى»، و«حرب الخليج فى الميزان التاريخى»، اللذان صدرا عن دار الزهراء للاعلام العربى، يمثلان أنموذجا لوضع التاريخ الصحيح فى خدمة الحاضر، واشتراك التاريخ الصحيح فى المعركة السياسية عن طريق مقارعة التضليل

التاريخى بالحقيقة التاريخية ،وذلك بعد ان حاول النظام العراقى استخدام التاريخ فى مساندة اطماعه السياسية فى الكويت ، والف مؤرخوه الكتب التى تتحدث زورا وتضليلا عن «الهوية العراقية للكويت» اضد كل الحقائق التاريخية . ومن هنا كان من الضرورى ان ينزل التاريخ الصحيح إلى المعركة السياسية فى خدمة الحق والعدل والاستنارة.

والله ولى التوفيق . مصر الجديدة في ١٩٩٣/٥/٩

أ • د • عبد العظيم (مضان أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكليـة الآداب ـ جامعـة المنوفيـة



#### اوهــــام هيكــــــل وحقائق حرب الخليج

الأستاذ محمد حسنين هيكل كاتب مصرى بارز ، له وزن عربى وعالى كبير استحقه عن جدارة ، ليس فقط لأنه كان رئيسا لتحرير الأهرام ، فكثير من رؤساء التحرير دفنهم التاريخ دون أن يحس أحد بهم ، وإنما لدوره في التعبير عن فكر الرئيس الراحل عبد الناصر من جهة ، ولثقافته العالية المتعددة الجوانب من جهة ثانية ، ولأنه كاتب ومفكر متميز ترك بصمته في الحياة الفكرية والسياسية من جهة ثالثة .

ومن هنا حين يكتب الأستاذ هيكل كتابا عن «حرب الخليج ، أوهام القوة والنصر» ، يتوقع المرء أن يجد فيه رؤية منصفة للحقيقة أولا ، ولمصر ثانيا ، وله ثالثا .

أما إنصاف الحقيقة ، فلأنها الهدف الوحيد الشروع لأى باحث، ولأنها العنصر الوحيد تقريبا الذي يعطى لأي

<sup>\*</sup> أكتوبر . ١٢ أبريل ١٩٩٢

عمل علمى قيمته . ويقدر ما يقترب أو يبتعد العمل العلمى عن الحقيقة بقدر ما تعلو أو تنخفض قيمته .

وأما إنصاف مصر ، فلأنها النافذة الوحيدة ـ فى نظرى ـ التى يجب أن يطل منها المفكر المصرى على الأحداث والسياسة ، وهذا ما نسميه فى علم التاريخ بـ «المنظور التاريخي» historical perspective. فالحقيقة متعددة الجوانب مثل نرد الطاولة، وليس مطلوبا من أى باحث أن يقدم كافة الجوانب ، لسبب بسيط هو أنه مقيد بنافذته التى ينظر منها إلى الحدث ، وهذه النافذة تعطيه جانبا واحدا من الحقيقة ، وليس كل الجوانب .

والمقصود بالنافذة هنا هى النافذة الجغرافية والتاريخية والأيديولوجية والثقافية وغيرها ، التى ينظر منها المؤرخ إلى الأحداث .

ومن هنا فلا نستطيع أن نطالب مؤرخا أوروبيا مسيحيا بأن ينظر إلى الحروب الصليبية \_ على سبيل المثال \_ نظرة شرقية إسلامية ، وإلا ظلمناه ظلما بينا ، لأنه لن يستطيع ذلك مهما فعل ، لافتقاره إلى هذه النافذة \_ وإنما نطالبه بأن يكون أمينا في نظرته ، وأن يقدم لنا الأحداث من منظوره التاريخي بدون تزييف أو تشويه أو تزوير .

وبالتالى ، فالمنظور الوحيد المشروع لأى مفكر مصرى يجب أن يكون هو المنظور المصرى ، وليس المنظور العراقى أو الأردنى أو التونسى أو غيره ، فلكل منظور من يعبر عنه من عراقيين أو أردنيين أو تونسيين .

وليس معنى ذلك أن يكون عمل الباحث أو المفكر هو الدفاع الأعمى عن مصر أو تبرير أخطائها ، وإلا أثار السخرية من عمله ، وإنما معناه تماما هو أن يخدم الباحث أو المفكر المصرى المنظور الوطنى بالحقيقة - والحقيقة وحدها - ولا يفعل العكس ، أي يتجنى على الحقيقة .

ولم يكن مطلوبا من الأستاذ محمد حسنين هيكل أكثر من ذلك ، وهو أن يكتب كتابا عن حرب الخليج من وجهة نظر مصدرية ، ويستخدم فيه كل ما يملك من مقدرة وبراعة وقدرة على التحليل واستخلاص الحقائق ، ليس فقط لإنصاف مصر ، أو لإنصاف الشرعية والحقيقة ، وإنما لإنصاف نفسه ككاتب ومفكر مصرى له وزن عربى وعالى كبير .

فهل فعل الأستاذ هيكل ذلك ؟ هل أنصف الصقيقة وأنصف مصر وأنصف نفسه ؟ أخشى أن أقول إنه لم يفعل ذلك ، بل فعل العكس ! رغم أنه يملك كافة العناصر التي تتيح له ذلك ، بدليل أننا سوف نستخدم كثيرا من هذه

العناصر التى استخدمها فى اعادة تركيب صورة الحقيقة التى بعثرها عمدا لتضييم معالمها .

لقد كنت اتوقع أن ينصب كتاب عن حرب الخليج على الإجابة عن هذه الأسئلة: ما الذى دفع النظام العراقى إلى غزو الكويت ؟ وما الذى حول مساره من تحرير فلسطين إلى إحتلال الكويت ؟ وما هو المخطط الذى اتبعه لتحقيق هذا الغرض ؟ وما هى الأسباب الحقيقية التى دعته إلى تحدى جيش أكبر دولة فى العالم ، ومعها جيوش الدول الأوروبية والجيوش العربية ، والدخول معها فى مواجهة مميتة ؟ وعلى من تقع مسئولية هذه الكارثة الفظيعة التى لم تتعرض لها الأمة العربية منذ حصولها على استقلالها ، والتى أعادتها إلى عصر ما قبل الاستقلال ؟ إلى أخر هذه الأسئلة التى كان الأستاذ محمد حسنين هيكل خير من يستطيع الإجابة عنها لو كان رائده من الدراسة التى قدمها الحقيقة التاريخية وليس أية أهداف أخرى .

ولكن الأستاذ هيكل ، بدلا من ذلك ، قادنا فى رحلة «تَثُويه» واسعة ! استغرقت أكثر من ثلاثمائة صفحة من صفحات الكتاب ، أى نصفه تقريبا ! بدلا من أن يقودنا بشكل مباشر فى رحلة إرشاد واستكشاف ! وبدلا من أن يشق بنا أقصر الطرق للوصول إلى الحقيقة ، إذا به يخترق

بنا الكفور والنجوع ، ويتخلفل بنا في أدق التفاصيل - التفاصيل التي تتعلق بكل شيء إلا بالإجابة عن الأسئلة الدكر!

وبطبيعة الحال فإن كاتبا كبيرا مثل الاستاذ هيكل لا يفعل ذلك عبثا ، أو لمجرد استعراض عضلاته العلمية والسياسية وقدرته على حشد المعلومات الهامة ، وإنما لغرض ذكى ، هو توسيع قاعدة المسئولية عن حرب الخليج ، واشراك أكبر عدد من الأطراف فيها ، وتقزيم مسئولية النظام العراقى عنها ، وتحميل الآخرين بكل ما رفعه عن كاهل هذا النظام من مسئولية ، وفتح الباب أمامه للافلات من عواقب جريرته ، أو حشده مع بقية الأطراف في قفص اتهام واحد !

وتبدأ رحلة «التتویه» التى قادنا إلیها الاستاذ هیكل، بمعالجته لموقف الولایات المتحدة الأمریكیة . وفیها یطرح نظریة جدیدة فریدة تقول إنه بعد سقوط الاتحاد السوفیتى ـ عدو الولایات المتحدة الأول ـ « بدا أن ضرورات الاشیاء تفرض على الولایات المتحدة أن تعثر لنفسها على عدو جدید(!) تستطیع أمام خطره الحقیقی أو الموهم أن تواصل تعبئة شعبها وقواتها المسلحة استعدادا للمتوقع أو للمجهول، وتثبت لنفسها وللآخرین أن السیادة الأمریکیة على العالم «مقادیر» یصعب ردها أو دفعها»!

ثم يقول إن رغبة الإدارة الأمريكية في العثور على خطر حقيقي أو موهوم ، إنما هو لأجل أن يكون ذريعة ممكنة ومقبولة لجعل الكونجرس الأمريكي يوافق على تخصيص الاعتمادات اللازمة للحفاظ على مستوى القوة الأمريكية بعد تراجع الخطر السوفيتي ، حتى وان اتجه هذا الاستعداد نحو أنواع أخرى من الحرب غير تلك التي كانت مجهزة من قبل لملاقاة حلف وارسو وقيادته السوفيتية .

ولا يكتفى هيكل بذلك بل ينتحل للرئيس الأمريكى بوش شخصيا دافعا آخر للحرب ، فيقول إن كل زعيم يحتاج إلى حرب عادلة ينتصر فيها ويحفر بها اسمه على تاريخ أمته ، وكان بوش \_ شأن أى زعيم آخر فى أمريكا أو خارجها \_ يأمل ، أو على الأقل لايمانع ، فى أن توافيه الظروف بحربه الخاصة التى يراها ويقنم شعبه بأن يراها عادلة !

\* \* \*

وبعد هذه المقدمة ، التي يستهدف بها الاستاذ هيكل رفع المستولية عن النظام العراقي وتحميلها للولايات المتحدة عن حرب الخليج ، ينتقل إلى الأمة العربية ، فيرفع عن النظام العراقي مستولية انقسامها الذي سارت إليه بعد مصيبة الاجتياح العراقي للكويت ، ويصفها بأنها كانت قبل هذه

الأزمة «منقسمة بالفكر والفعل والدم على نفسها ، بل كان الانقسام فى أعماق كل فرد من أفرادها» . وأن العالم العربى «كان مشتبكا مع نفسه فى حروب أهلية لايكاد ينجو منها بلد، وكانت بعض أوطانه تتاكل هويتها ورقعتها ، بينما بعضها الآخر يغرق فى مستنقعات طين ودم ، بل إن أوطانا عربية مضت تغيب بسرعة فى ظلام النسيان»!

ومعنى هذا الكلام أن الغنو العراقى للكويت لم يأت بجديد ، ولم يحدث أى تغيير ، ولم يهبط بالعالم العربى إلى أدنى مما كان عليه بالفعل ، وبالتالى فيجب أن نرفع عن النظام العراقى أى مسئولية عما صار إليه هذا العالم العربى بعد غزو الكويت!

وبطبيعة الحال فإن كاتبا ذكيا ، مثل الأستاذ هيكل ، لايستطيع أن يتغاضى عن مجالس التعاون الاقليمية الثلاثة التى تأسست قبل الغزو ، والتى كانت خطوة فى الطريق إلى الوحدة الشاملة ، ولكنه يقوم بتحليلها فى الشكل الذى يتفق مع منظومته . فهى ـ فى نظره ـ ليست مجالس على الطريق للوحدة الشاملة ، وإنما «قفزات فى المجهول» ! و«كل منها فى ناحية مختلفة» (ص ۱۷۷) ، وهى مجرد تكريس لانقسام الأمة العربية إلى تجمعات متفرقة ، تحل محل الجامعة العربية

وميثاقها (ص ١٦٨) ، كما أنها «خُصْم من قوة الفعل، وليست أضافة عليها»! (ص ١٦٨).

ويتجاهل الأستاذ هيكل بهذا الكلام عمدا هذه الحقيقةالتي يعرفها جيدا دون ريب ، وهي أنه لم تكن هناك قبل هذه التجمعات الاقليمية المذكورة وحدة تربط الدول العربية من الخليج إلى المصيط جاءت هذه القجمعات فقسمتها، حتى يمكن اعتبارها خصما من قوة الفعل! وإنما كان الرباط الذي يربط هذه الدول العربية هو فقط الرباط الواهي المتمثل في جامعة الدول العربية ، التي كانت قد انتهت فاعليتها في العصر الناصري عندما استبدل عبد الناصر بها مؤتمرات القمة ، ثم دبت فيها هذه الفاعلية فجأة بعد مبادرة السلام المصرية وزيارة السادات للقدس في ١٩ نوفمبر ١٩٧٧ ، وذلك بفضل النظام العراقي بالدرجة الأولى ونظم الرفض.

وكانت فاعلية مدمرة ، لأنها طردت مصر من الجامعة ، وحرمت نفسها من العنصر الفعال الذى كان يحفظ لها قوة الدفع .

فبعد طرد مصر لم يبق ما يربط الدول العربية ببعضها البعض غير العداء للسادات ، والغضب لتحرير سيناء بحجة

أنه كان يجب أن تنتظر مصرحتى تتصرر معها الجولان والضفة الغربية وغزة ا

وبعد توالى النكبات على العالم العربى ، اخذ يتجه إلى شكل من أشكال التجمعات الاقليمية بين الدول التى يربطها رباط قوى ، أو تتعرض لخطر واحد ، أو تضمها مصلحة واحدة . وكان هذا مرغوبا فيه ، فإذا لم يكن ممكنا تجميع كل حبات العقد فى خيط واحد ، فإن تجميع الحبات المتشابهة فى عقد واحد ليتجمع فى النهاية ثلاثة عقود أفضل من ترك جميع الحبات بلا أى رابط !

فنشا مجلس التعاون الخليجى ، ثم نشا مجلس الوحدة المغاربية ، ونشأ بعدهما مجلس التعاون العربي.

ولكن الأخير كانت تقوده اغراض اخرى يعرفها الأستاذ هيكل جيدا! ولكنه تغاضى عنها لصلتها بالنظامين العراقى والأردنى، ولم يذكر سوى أسبابها الظاهرية التى يستطيع أن يكتبها أى باحث عادى فى التاريخ، وليس محللا مرموقا مثل الأستاذ هيكل.

على هذا النحو ، وبدلا من أن يقدم الأستاذ هيكل العالم العربي قبل غزو الكويت كعالم في طريق الوحدة ، قدمه في صورة عالم يتكرس فيه الانقسام!

وبدلا من أن يقدم الأمة العربية كأمة في طريقها إلى التعاون الاقتصادي الذي يمكن أن يؤدي إلى شكل من أشكال السوق الأوروبية المشتركة ، قدمها في شكل أمة «منقسمة بالفكر والفعل والدم على نفسها ، بل أن الانقسام متغلغل في أعماق كل فرد من أفرادها»!

وكل ذلك لتبرئة النظام العراقى من مستولية الانقسام الكبير الذى ترتب على اجتياح النظام العراقى للكويت، وانشقاق العالم العربى إلى قسمين لا التقاء بينهما لعدد غير معروف من السنين أو العقود.

فلن يقوم فى المستقبل أى التقاء بين الكويت والسعودية ويقية دول الخليج ، وبين العراق فى أية صورة من الصور!

وقد يعبر عن ذلك السور الذي تنوى الكويت أن تقيمه على حدودها مع العراق ، والذي يعد سورا رمزيا من ناحية الواقع ، وليس له أية قيمة من الناحية العسكرية في عصر الصواريخ والتقدم المذهل في السلاح ، لأن أطماع العراق ثابتة غير مرتبطة بعصر صدام ، وإنما هي قائمة من عهد فيصل .

كذلك يعبر عن هذا الانفصام أيضا رفض دول الخليج توسط الولايات المتحدة لاعادة علاقاتها مع الأردن!

ثم يواصل الأستاذ هيكل مسيرته بنا في رحلة التيه، أو في رحلة التتويه! ليبعدنا عن الحقيقة في حرب الخليج، وليوزع المسئولية على جميع الأطراف بالعدل والقسطاس.

وفى ذلك يختار الاتحاد السوفيتى لتحميله نصيبه من السنولية . وفى ذلك أيضا يكشف الأستاذ هيكل نفسه بدون قصد ـ كمدافع عن النظام العراقى . فمسئولية الاتحاد السوفيتى تتمثل ـ فى نظره ـ فى معارضته للاحتلال العراقى للكويت ! وهى المعارضة التى يعتبرها هيكل تخليا عن مناصرة العرب (هكذا) !

وفى ذلك يقول: إن العالم العربى كان قد تعود على مواقف سوفيتية تناصره على نحو أو آخر فى أى أزمة مع الغرب. وقد ظل بعض الساسة العرب (يقصد العراقيين) يتصورون أن ما تعودوا عليه سابقا ما زال ساريا ، حتى وإن أثرت مستجدات الظروف عليه ، أى أن الاتحاد السوفيتى ما زال مستعدا للمساندة حتى وإن قلت درجة حرارتها . وحينما بدأ بعض الساسة العرب يذهبون إلى موسكو فى أعقاب الأزمة يستوثقون من توجهاتها ، كان الرئيس السوفيتى ميخائيل جورباتشوف قاطعا مع من قابلهم من العرب وقتها ، وكان قوله لأحدهم : « إن غزو الكويت مخالف الكل الأعراف والمواثيق» . وأضاف إنه يفهم وجهة نظر

الأمريكيين بأن لهم مصالح حيوية في بترول الشرق الأوسط، وإنهم سوف يحاربون حماية لها مهما حدث.

والسوفيتى بالفعل ، فكيف يعتبره هيكل تخليا عن مناصرة السوفيتى بالفعل ، فكيف يعتبره هيكل تخليا عن مناصرة العرب؟ اللهم إذا كان ينظر إلى القضية من نافذة النظام العراقي وليس من نافذة مصر ؟

إن نظرة مصر إلى غزو الكويت كانت هى نفسها نظرة الاتحاد السوفيتى ، وهى أنه مخالف لكل الأعراف والمواثيق ، بينما كان النظام العراقى يرى فى هذه النظرة تخليا عن مناصرة العرب! فقد كان يريد من الاتحاد السوفيتى أن يساند غزوه للكويت ، ويدافع عنه ضد الشرعية الدولية .

ولم تكن مصر وحدها فى هذا الموقف ، وإنما كان العالم العربى كله . فلم تعلن دولة عربية واحدة أنها تعتبر الاحتلال العراقى للكويت شرعيا ومتفقا مع الأعراف والمواثيق .

حتى الدول التى ساندت العراق، مثل الأردن واليمن والسودان ، أو الدول التى وقفت موقفا محايدا ظاهريا مؤيدا فعليا ، مثل ليبيا ودول المغرب العربى ــ كانت إدانتها للغزو صريحة قاطعة، ولكنها كانت تعترض على تحرير الكويت

بالقوة العسكرية التى تقودها الولايات المتحدة ، تحت وهم إمكان التحرير بالطريق السلمى، الذى كان تطلق عليه حداعا ـ اسم : «الحل العربي» !

فأين كان موقف مصر حكومة وشعبا ؟ لقد كانت مع التدخل العسكرى الدولى فى إطار قرارات الأمم المتحدة ، فى حالة ما إذا رفض العراق الانسحاب من الكويت ، فعندئذ لايكون مفر من استخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت. ولم تقف مصر فى ذلك موقفا سلبيا ، ولم يكن موقفها سريا، فقد كان لها بالفعل فرقتان عسكريتان فى الملكة العربية السعودية لمحاربة القوات العراقية الغازية ، واجبارها على الانسحاب من الكويت مع قوات التحالف ـ وقد حاربت بالفعل!

فهل كان هذا الموقف من جانب مصر تخليا عن العالم العربى مثل موقف الاتحاد السوفيتى ؟ أو كان هذا الموقف وقوفا إلى جانب العالم العربى ، الذى أراده صدام حسين مجالا حيويا له يسيطر عليه ؟

أليس من الصحيح ـ من وجهة النظر المصرية ، ومن وجهة نظر الحقيقة التاريخية أيضا ـ أن استمرار احتلال النظام العراقي للكويت لم يكن يمثل فقط تهديدا حقيقيا

للمصالح الحيوية الأمريكية ، وإنما كان يمثل أيضا تهديدا حقيقيا للمصالح المصرية ، التي كان عليها في حالة نجاح النظام العراقي في تثبيت غزوه وتوسيع امبراطوريته ، أن تنزوي في ظل الزعامة العراقية وتتلقى منها الفتات ؟

ولكن الأستاذ محمد حسنين هيكل لاينظر إلى حرب الخليج من النافذة المصرية ، وإنما ينظر إليها من نافذة الآخرين ! وهو يريد أن يبيع هذه النظرة للشعب المصرى والشعوب العربية في كتابه عن حرب الخليج ، وينسى أنها نظرة وهمية لا صلة لها بحقيقة حرب الخليج ..

(آ) التدبير الأثمريكي المزعوم فـــى غزو الكويت

#### التدبير الامريكى المزعوم فــــى غـــزو الكـــويت

كلما مضيت فى قراءة كتاب الاستاذ محمد حسنين هيكل: «حرب الخليج»، زاد اقتناعى بأنى أمام مرافعة طويلة فى قضية خاسرة، يلقيها محام بارع يعرف أن موكله مذنب من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، ولكنه يستخدم كل ما فى جعبته من حيل قانونية وأحابيل قضائية لإنقاذ عنقه من حبل المشنقة، ولكن الأدلة تمسك بتلابيبه ولا تدع له مجالا للإفلات!

ومن هنا فان الأمر يقتضى وجود نائب عمومى عن الشعب، يكشف الحيل والأحابيل ، ويبرز الحقيقة وسط الغيوم . وهذا الدور الأخير هو ما أقوم به في هذه المقالات .

أما المذنب الصقيقى فى هذه القضية ، الذى تحاصره الأدلة عربيا ودوليا ، فهو النظام العراقي لصدام حسين ،

<sup>\*</sup> أكتوبر ... ١٩ ابريل ١٩٩٢

الذى ارتكب من الجرائم فى حق الأمة العربية ما لم يرتكبه نظام آخر على مدى التاريخ الحديث والمعاصر .

ففى الوقت الذى كان يخدع الأمة العربية بتطرفه المصطنع فى الدفاع عن قضاياها ، خصوصا القضية الفلسطينية ، فإنه منذ قيامه لم يخض معركة واحدة لحساب العرب أو القضية الفلسطينية ، وإنما كانت معاركه كلها لحساب الهيمنة العراقية والزعامة العراقية الكاذبة .

هكذا خاض هذه المعارك ضد عبد الناصر بحجة التفريط والخيانة عندما قبل مبادرة روجرز ، وجر إليه منظمة التحرير الفلسطينية !

ثم خاضها ضد أول حكم شعبى فى ايران بعد سقوط أطول العهود الأوتوقراطية فى التاريخ ، حتى ولو كان هذا الحكم متلفعا بعباءة الدين ، وقسم العالم الإسلامى المعاصر بذلك إلى قسمين : عرب وفرس ، مستخدما اسم القومية العربية .

ثم عاد فقسم العالم العربى المعاصر إلى قسمين بغزى الخليج. مستخدما اسم الإسلام هذه المرة! وجر إليه أيضا منظمة التحرير الفلسطينية!

واستطاع طوال حكمه المشتوم أن يبدد جزءا هائلا من ثروة الأمة العربية ، ويعيد الأساطيل الغربية إلى المنطقة العربية ، بعد خروجها منها ، مرتين :

الأولى ، فى أثناء حربه مع إيران ـ أو مع الفرس ، وفقا لتضليله .

والثانية ، بعد غزوه البربرى للكويت ، وإصراره على اعتبارها المحافظة رقم ١٩ ، ضد إرادة المجتمع العربى والدولى !

هذا النظام العراقى المشتوم ، الذى ما زال جاثما على صدر الشعب العراقى، يفرض دكتاتوريته الثقيلة عليه ، وبضرب الأكراد المسلمين فى الشيمال تارة ، ثم يضرب الشيعة المسلمين فى الجنوب تارة أخرى .. هذا النظام نفسه هو ما كتب الأستاذ محمد حسنين هيكل مرافعته الطويلة التى أسماها : «حرب الخليج ، أوهام القوة والنصر» ، دفاعا عنه ، ويقوم بتوزيع مسئولية الجريمة التى ارتكبها على أكبر عدد من الأطراف ، وإلقاء الشبهة على هذا الطرف تارة وعلى الطرف الآخر تارة أخرى !

فعلى الرغم من أن الغزو العراقى للكويت كان تدبيرا عراقيا محضا ، فإن الأستاذ هيكل حاول ، منذ السطور الأولى لكتابه ، أن يوهم القارىء بأنه كان تدبيرا أمريكيا !

فكما رأينا فى مقالنا السابق ، فقد أخذ يتحدث عن حاجة الولايات المتحدة ، بعد سقوط عدوها الأول الاتحاد السوفيتى ، إلى «عدو جديد» تعبىء ضده شعبها وقواتها المسلحة ، وحاجتها إلى «خطر جديد» تستخدمه فى الحصول من الكونجرس الأمريكى على الاعتمادات اللازمة للحفاظ على مستوى القوة الأمريكية ، بل حاجة الرئيس الأمريكى بوش نفسه إلى «حرب عادلة» يحفر بها اسمه فى تاريخ أمته!

على أنه نظرا لعنصر الاصطناع فى هذه التهمة ، فإن الأستاذ هيكل لم يملك إلا أن يقوم بنفسه \_ وبدون قصد \_ بتفنيدها فى أثناء مرافعته !

ففى صفحة ٣٥ من كتابه ، يتحدث عن لقاء بين المسز تاتشر ، رئيسة الحكومة البريطانية، وجورج بوش ، بعد اجتماع «آسبن» ، تكتمت المسز تاتشر الكلام عنه حتى عودتها من الولايات المتحدة ، وشرحت أمام مجلس الوزراء البريطاني أسباب هذا التكتم ، فقالت إنها الزمت نفسها بذلك لكى تعطى «جورج» فرصته ، خصوصا وأن الولايات المتحدة هي التي ستقوم بالمجهود الرئيسي في أي حرب قادمة.

وأضافت إنها وجدت جورج وركبه مخلخلة! وقد أعطته كل تأييدها وتشجيعها لكى يقوم بدوره الضرورى فى تأديب صدام حسين .

إذن فهدذا الد «جورج» ذو الركب المخلخلة ، هو الذي يسوقه الأستاذ هيكل في أول كتابه باحثا عن حرب عادلة يحفر بها اسمه في تاريخ أمته!

ثم لايلبث الاستاذ هيكل أن يسقط باقى اتهاماته للولايات المتحدة في الصفحات التالية ، ففي عرضه لموقف العواصم المختلفة في الأيام السابقة للغزو العراقي للكويت ، يقول إنه عندما تلاحقت الأحداث في منطقة الخليج ، بعد خطاب صدام حسين يوم ١٧ يوليو ، ورسالة طارق عزيز إلى أمين عام الجامعة العربية الذي آثار فيه قضية الحدود مع الكويت وأسعار النفط لم تكن لدى واشنطن ، فيما تقول به الشواهد حتى تلك اللحظة ، خطة نهائية للعراق! وإنما كانت لديها خطة لمنطقة الشرق الأوسط، أساسها أن تتوصل الأطراف في المنطقة إلى تسوية سلمية للصراع العربي الاسرائيلي ، تضبط حرارة التفاعلات فيها حتى لاتتجاوز سخوبتها حدا معينا يؤثر على الاستقرار العام فيها ، ومن ثم على أمن اسرائيل ، أو على تدفق البترول من المنطقة وفق ترتيبات مقبولة ، من ناحية الانتاج والأسعار ، ومن ناحية المحافظة على سلامة الدول المنتجة للبترول (ص ٣٣٥ -۲۳۳).

اذن فالأستاذ هيكل يؤكد هنا أن الاستقرار في هذه المنطقة كان هو أساس خطة الولايات المتحدة ، وليس البحث عن عدو جديد وخطر جديد !

بل يذهب هيكل إلى أبعد من ذلك فينفى عن الإدارة الأمريكية نية اسقاط النظام العراقى . فيذكر فى ذلك أنه كان هناك ظن شائع على نطاق واسع بأن الولايات المتحدة ، فى الأشهر القليلة الأولى من سنة ١٩٩٠، فيما بين خطاب صدام فى عمان فى فبراير وخطابه فى بغداد فى يوليو ، كانت تحاول إسقاط النظام فى بغداد ، ولكن استقراء الوقائع والاسترشاد بالوثائق ـ وفقا لرأيه ـ يشير إلى أن الولايات المتحدة كانت تحاول تحاول تطويع وترويض النظام فى العراق أكثر مما تحاول اسقاطه !

ثم يضيف هيكل إن واشنطن كانت ترى للعراق دورا مفيدا ، فهو من ناحية مقادر على كبح جماح ايران إذا تغلب الجناح المتشدد فيها على الجناح المعتدل ، ومن ناحية أخرى فإن العراق يمكن أن يكون عامل تخويف محسوب لدول النفط في الخليج يدفعها إلى التماس الطمأنينة من الولايات المتحدة، ويمكن من ناحية ثالثة أن يكون عنصر توازن إزاء سوريا التي بدت في ذلك الوقت وكأنها العدورةم «١».

وإذا كان هذا كله يسوقه الأستاذ هيكل بنفسه ، وهو الذى أخذ فى بداية كتابه يسوق الأدلة على حاجة الولايات المتحدة إلى عدو ، وإلى خطر ، وإلى حرب تحفر اسم رئيسها فى تاريخ أمته ، أفلا يدل ذلك على التناقض الشديد؟ وعلى رغبة هيكل فى توزيع الشبهات والاتهامات على جميع الأطراف ، ليرفع عن النظام العراقي مسئوليته الوحيدة عن الكارثة التى ساق إليها الأمة العربية ؟

على أن هيكل يمضى إلى أبعد من ذلك فى تبرئة الولايات المتحدة ، فيقول إنه قبل إلقاء صدام حسين خطابه يوم ١٧ يوليو بيوم واحد – أى فى يوم ١٦ يوليو – لاحظت المخابرات العسكرية للشرق الأوسط تحرك ثلاث فرق كاملة الاستعداد إلى الجنوب فى اتجاه البصرة والكويت . وقد حددت تقارير الاستطلاع هذه الفرق بأنها : فرقة حامورابى ، وفرقة المدينة المنورة ، وفرقة توكلنا على الله ، وكان رأى الجنرال شوارتزكوف ، قائد القيادة المركزية المخصصة التدخل فى الشرق الأوسط ، أن هذا الحشد العراقى أمام الكويت قد يكون حشد تخويف أو حشد ضرية عقابية محددة على أسوأ الظروف .

ويضيف إن الولايات المتحدة طلبت إلى السفيرة الأمريكية في بغداد «ابريل جلاسبي» الاستفسار من القيادة

العراقية عن هذا الأمر ، وطلب ايضاحات عن خطاب صدام حسين يوم ١٧ يوليو ورسالة طارق عزيز في اليوم التالى . ولم يخرج رد وكيل وزارة الخارجية العراقيةعليها عن الحدود التقليدية ، مستعرضا جذور الأزمة ومسارها والمحاولات العربية لحلها . ولكنها فوجئت بصدام حسين يستدعيها إليه ، ويثير في حديثه معها العلاقات العراقية الأمريكية ، ومشكلته مع الكويت ، التي ذكر أنها توسع حدودها على حساب الأراضى العراقية ، وتخفض أسعار البترول بشكل مخطط ومتعمد لإذلال العراق!

وقد وردت عليه السفيرة ابريل جلاسبى بأن الولايات المتحدة لايتوافر لديها رأى حول الخلافات العربية ـ العربية ، ومنها خلافكم الحدودى مع الكويت . وإنا خدمت فى أواخر الستينات فى سفارة أمريكا بالكويت ، وكانت التوجيهات لنا فى تلك الفترة هى أننا لا ينبغى أن نبدى رأيا حول هذه القضية ، وقد وجه جيمس بيكر (تقصد وزير الخارجية)، متحدثنا الرسمى لأن يعيد التأكيد على هذا التوجيه ، ونتمنى متحدثنا من حل هذه المشكلة بأى طريقة مناسبة ، عن طريق القليبى أو الرئيس مبارك» !

على هذا النحو يُسقط الأستاذ هيكل بنفسه الأدلة \_ التى أخذ يسوقها في بداية كلامه \_ عن حاجة الولايات

المتحدة إلى عدو، وإلى خطر، وإلى حرب فى هذه المنطقة العربية، وهى الأدلة التى قصد بها أن يجعل من الولايات المتحدة المحرك الرئيسى للأحداث التى قادت إلى الحرب، ويجعل من العراق محور هذه العداوة والخطر والحرب التى كانت تتطلع إليها الولايات المتحدة، ويجعل منه ضحية وشهيدا!

والغريب أن البعض ـ من الجانب الآخر ـ اتخذ كلام السفيرة ابريل جلاسبى دليلا على دور الولايات المتحدة فى دفع صدام حسين إلى الغزو والحرب! ترى لو اتخذ السفير الأمريكي في القاهرة نفس الموقف مع الرئيس مبارك عندما كان الخلاف محتدما بين مصر وليبيا ، هل يبادر الرئيس مبارك بعد اسبوع إلى غزو ليبيا دون أن يكون هذا المخطط معدا من قبل ؟ ومن يتحمل مسئولية الغزو: مبارك أم الولايات المتحدة ؟ .

مسئولية النظام العراقى عن غزو الكويت والصرب والمسيبة التى ألمت بالأمة العربية ، هى مسئولية ينفرد بها ، ولا يُغنى فيها مهارة الأستاذ محمد حسنين هيكل ومحاولته توزيعها على جميع الأطراف .

فقد رأينا ، في مقالنا السابق ، كيف حاول تحميل الاتحاد السوفيتي بنصيب منها بحجة أنه لم يتخذ موقفا

مناصرا للأمة العربية ، لأن رأى جورباتشوف فى غزو الكويت هو أنه مخالف لكل الأعراف والمواثيق ، وكيف اعتبر هذا الموقف منه تخليا من جانب الاتحاد السوفيتي عن الأمة العربية كلها!

وقد أخذ الأستاذ هيكل بعد ذلك فى تحميل الكويت نصيبها الأكبر من المسئولية ، وفى ذلك فقد تبنى وجهة النظر العراقية بالكامل ، ويدون تحفظ!

وقد بدأ بالحدود ، فالكويت ـ حسب قوله ـ كانت امتدادا لولاية البصرة تحت إدارة أسرة الصباح (ص ٢٦٦) ـ وهي نفس فكرة النظام العراقي الخاطئة ـ وهو لايذكر من أمرائها إلا الشيخ مبارك ، الذي قتل أخويه ، بسبب الخلاف على ارث أبيهم ، وهو الشيخ السادس .

ولا ينسى الاستاذ هيكل أن يقدم هذا الصراع فى صورة تراجيدية ، ليحيط هذه الاسرة بهالة سوداء ، ويقتبس فى ذلك تفصيلات لايحتملها كتاب عن حرب الخليج التى وقعت بعد تسعين عاما من هذا الصراع! ويبين كيف استحكم الخلاف على قائمة حساب تحتوى على عشرين ليرة عثمانية! وسيف يتكلف اصلاحه ٩ ليرات! وكل ذلك ليضع القارىء أمام مقارنة بين ما كانت عليه هذه الاسرة وما أصبحت عليه الآن!

ويتحدث عن الاغتيال بأسلوب الاثارة المعهود في الأفلام الروائية ، فيروى كيف صعد مبارك إلى أخيه محمد ، فأيقظه من نومه ، وأطلق عليه البندقية ، ولكنها لم تجهز عليه ، «فاستغاث الأخ بأخيه ، وذكره بما له من الحق والحرمة ، فما وجد ذلك الصوت المحزن ، ولا ذلك الاستعطاف الحار ، سبيلا إلى قلب مبارك الذي امتلا حقدا وغضبا ، فصوب إليه البندقية ثانية متصامما عن سماع النداء ، حتى تركه لا حراك به ، يتخبط بدمه ، ويجود بنفسه العزيزة !» إلى آخره !

كذلك يروى كيف ذهب جابر إلى عمه ليقتله ، وسقط هذا صريعا ، «ووقفت زوجته عليه تبكى وتنوح وتندب»!

ويطبيعة الحال فإن كاتبا المعيا مثل الأستاذ هيكل لايكتب هذه التراجيديا المؤثرة اعتباطا ، وليس هو ممن يفتقرون إلى المادة فيلجأ إلى تسويد صفحات كتابه بمثل هذه التفصيلات المأساوية ـ وإنما هو مهندس قدير يعرف كيف يضيف هذه اللمسة هنا أو هناك لخدمة هدف نهائى رسمه مسبقا بعناية . وهذا الهدف هنا هو تشويه صورة الأسرة الحاكمة فى الكويت ، لحساب وجهة نظر النظام العراقى كاملة فى حقوقه الشرعية المزعومة فى الكويت .

ومن سوء حظ الأستاذ هيكل أن التاريخ يتخلى عنه في هذه القنصية ، وأنه في ذلك قد سقط في شرك المؤرخين

العراقيين الذين يزيفون التاريخ لحساب صدام ، فلو أنه قرأ اتفاقية ٢٩ يوليو ١٩١٣ بين بريطانيا والدولة العثمانية التى تحدد وضع الكويت ، والوثائق البريطانية عن أصول الحرب العالمية الأولى B.D.W والوثائق التى أوردها «هيرويتز» -Hure ولانوسط» في كتابه : «الدبلوماسية في الشرقين الأدنى والأوسط» ودراستنا عن «الاجتياح العراقي للكويت في الميزان التاريخي» لعرف أن الكويت لم تكن في يوم من الأيام تحت السيادة العراقية ، وأن السيادة العثمانية على الكويت لهي المولية الأصل لهيادة فعلية وإنما سيادة إسمية ، ولم تفرضها الدولة تكن سيادة فعلية وإنما سيادة إسمية ، ولم تفرضها الدولة العثمانية بقوة السلاح وإنما اختارتها الكويت طواعية لأسباب دينية وأسباب أمنية في وجه التدخل الأجنبي ،

كذلك لم يكن أمير الكويت في يوم من الأيام أميرا عثمانيا كما هو الحال في العراق ، وانما كان أميرا كويتيا منذ أن نشأت الامارة كإمارة مستقلة في عام ١٧٥٦، ولم يكن في وسع السلطان العثماني خلعه لأن الحكم كان وراثيا في أسرة الصباح .

ولم تصطبغ الكويت فى يوم ما بالصبغة العثمانية كما هو الحال بالنسبة للعراق ، ولم تدخلها نظم الإدارة العثمانية، ولم تعسكر فيها حامية عثمانية ، ولم يكن للدولة العثمانية

موظفون فى الكويت كما هو الحال فى جميع ولايات الدولة العثمانية بما فيها العراق نفسه .

وعندما أبرمت اتفاقية ٢٩ يوليو سنة ١٩١٣ بين بريطانيا والدولة العثمانية ، لم تقبل بريطانيا مطلب العثمانيين في أن تعترف بالكويت كجزء من ولاية البصرة وسريان القوانين العثمانية فيها ، وإنما نصت على أن تكون الكويت «قضاء» مستقلا ذاتيا ، وتتعهد الحكومة العثمانية بعدم التدخل في شخونه الداخلية أو شخون الوراثة ، وإنما تصدر فقط الفرمانات الخاصة بالتنصيب ، كما لايجوز لها أن تحتل عسكريا جزءا من أرض الكويت المحددة ، وأن تعترف بالاتفاقات المعقودة بين الكويت وبريطانيا .

وفى تحليل ساطع الحصرى لهذه الاتفاقية ، فى كتابه «البلاد العربية والدولة العثمانية» ، الطبعة الثالثة ص ٢٠٥ و ٢٠٦ ، أوضح أنه وإن كانت الاتفاقية قد سلمت ببقاء الكويت تحت سيادة الدولة العثمانية ، إلا أن بقية المواد قد جعلت من هذه السيادة مجرد سيادة رمزية أو اسمية ! فهى تحظر على الدولة العثمانية التدخل فى شئون الكويت الداخلية والخارجية ، الأمر الذى لايترك للسيادة العثمانية أى

معنى . ثم يختم ساطع الحصرى تحليله لهذه الاتفاقية بقوله: « إنها لم تترك في الكويت أي أثر للسيادة العثمانية ، سوى كلمة «السيادة»!

وبعد كل هذا التوضيح التاريخي ، فهل بقى أثر من صحة لما أورده الأستاذ هيكل في كتابه «حرب الخليج ، أوهام القوة والنصر» ، من أن الكويت كانت امتدادا لولاية البصرة تحت إدارة أسرة الصباح ؟

وألا يحق لنا أن نطالبه بأن يعجب معنا من احتلال النظام العراقى للكويت تحت دعاوى الحقوق التاريخية ـ التى ينتحلها بالتبعية من الدولة العثمانية ـ برغم أن الدولة العثمانية نفسها لم يكن من حقها أن تحتل عسكريا أى جزء من أرض الكويت!

ولكن أوهام العراق انتقلت ـ فيما يبدو ـ إلى الأستاذ هيكل ، حتى أصبح من العسير التمييز بين أوهام النظام العراقى وأوهام هيكل ، ولكن الحقيقة التاريخية كفيلة بتبديد كل الأوهام .

and the second of the second second

Commence of the Commence of th



ربما كان خطأ الأستاذ محمد حسنين هيكل القاتل في كتاب «حرب الخليج ، أوهام القوة والنصر» ، هو أنه حدد منذ البداية موقف إلى جانب الغاصب ضد من وقع عليه الاغتصاب ، ونصب نفسه منذ أول وهلة مدافعا عن اللص ضد الضحية ـ ومن هنا اختلطت الأمور في عمله ، وقادته إلى الأخطاء التي وقع فيها .

لقد كانت القضية ـ فى منتهى البساطة ـ هى أن النظام المعراقى انتهك الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى وميثاق جامعة الدول العربية وروابط العروبة والإسلام، عندما قام بغزوه للكويت . وكان من الطبيعى أن يستفز هذا الغزو الدول العربية المعرضة لخطر الغزو من جانب النظام العراقى ، فتسعى لحماية نفسها بكل الوسائل.

<sup>\*</sup> أكتوبر ـ ٢٦ أبريل ١٩٩٢

كما كان من الطبيعى أيضا أن يستفز هذا الغزو الدول الكبرى التى لها مصالح كبرى استراتيجية فى المنطقة العربية ، فتسعى بدورها لحماية هذه المصالح .

ومن هنا فإن الموقف برمته كان فى يد النظام العراقى ، فإذا انسحب من الكويت ، وأعاد إليها حكومتها الشرعية ، انتهى الاستفزاز الذى أحدثه احتلاله للكويت وقضاؤه على حكومتها الشرعية، وانتهى كل ما ترتب على هذا الاستفزاز من استعدادات عسكرية لحماية المسالح الاقليمية والدولية ، وإذا استمر النظام العراقي في احتلاله للكويت ، وتهديده للدول العربية المجاورة ، وللمصالح الدولية ، استمرت الاستعدادات العسكرية حتى يتم تحرير الكويت وإنهاء الخطر .

ومن هنا لو أن الأستاذ هيكل نظر إلى القضية في صورتها الصحيحة لصدر كتابه على نحو مختلف كل الاختلاف ، ولكنه نظر إلى القضية في صورتها المقلوبة ، أي الصورة التي كان النظام العراقي ينظر به إليها ، وهي نفس الصورة التي ينظر بها اللص إلى تحركات البوليس التي تستهدف استعادة المسروقات منه ، فهي في نظره تحركات عدوانية أثيمة ! .

هكذا أخذ يصور تحركات الملكة العربية السعودية للدفاع عن نفسها ، وهكذا أخذ يصور تحركات الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن مصالحها ، وهكذا أخذ يصور تحركات مصر لإجبار اللص (النظام العراقي) على رد ما اغتصبه ظلما وعدوانا ـ إن كل هذه التحركات يصورها هيكل في كتابه في صورة تحمل الإدانة والتشكيك والتلويث ، بينما يصور تحركات اللص والمتعاطفين معه في صورة التقدير والتبرير!

والغريب حقا أن الأستاذ هيكل يذكر في مقدمته للكتاب أنه يأمل في أن يكون موقف في عرض القصة هو موقف المستقل ، وليس موقف الحياد ، لأن موقف المتجرد – في رأيه – غير إنساني ، بل هو مستحيل ، فكل إنسان له في النهاية رؤيته ، وهي محكومة بموقعه محكومة أيضا بمنظوره الفكري والثقافي.

وإذا كان الأمر كذلك ، فأى موقع يبيح للأستاذ هيكل اتخاذ جانب المغتصب ضد الضحية ، والمعتدى ضد المعتدى عليه ؟ وأى منظور فكرى وثقافى يخفى عن عينيه رؤية الجانى الحقيقى ، وهو النظام العراقى ، ويجعله يصور الاستعدادات والتحركات التى تستهدف إجبار الجانى على رد ما سلب ،

فى صورة تحركات عدوانية ضد بلد عربى بل ضد الأمة العربية ؟ .

لقد كان في وسع النظام العراقي أن ينهي الأزمة ، ويتفادي معها الحرب ، في ساعات يسحب فيها قواته بنفس السرعة التي دخل بها الكويت ، وفي هذه الحالة ينزع الفتيل الذي كانت الولايات المتحدة المتحدة تريد أن تشعله \_ إذا افترضنا جدلا أنها كانت تسعى لإشعال أي فتيل ! \_ ويعيد قواتها إلى مواقعها التي كانت فيها قبل الغزو ، ويجهض خطة العمليات التي تحدث عنها ، وهي خطة ٢٠٠١ \_ ٩٠ ، قبل أن تدخل في مرحلة التنفيذ ؟

نعم ، لو فعل النظام العراقى ذلك ، هل كانت تبقى - عندئذ - حاجة لإرسال قوات مصرية إلى الملكة العربية السعودية ، أو قوات بقية الدول التى تقاطرت عليها ؟

ألم يكن فى إنهاء احتلال الكويت وعودة حكومتها الشرعية إليها ، إخماد للفتنة التى أشعلها الغزو ، وسحب كل مبرر للتدخل الأجنبي من جانب الولايات المتحدة وغيرها؟

ولقد رأينا في مقالاتنا السابقة كيف أخذ الأستاذ هيكل يمهد لرؤيته لحرب الخليج ، بتقزيم مسئولية النظام العراقي ،

واشراك كل الأطراف الأخرى معه فى المستولية ، فأسند إلى الولايات المتحدة أنها كانت فى حاجة إلى عدو جديد بعد سقوط الاتحاد السوفيتى ، وإلى خطر جديد ، وإلى حرب جديدة ! واتهم الاتحاد السوفيتى بعدم مناصرة الأمة العربية، لأنه اتخذ موقف الإدانة للغزو العراقى للكويت ، ثم صور الكويت فى الصورة التى تؤكد ادعاءات العراق التاريخية فيها، فزعم أنها كانت ولاية تابعة للبصرة تحت إدارة كويتية إلى آخر هذا التمهيد الطويل الذى استغرق نصف صفحات الكتاب!

وكان من الطبيعى أن يواصل مسيرته وهو يتعرض لرد فعل الغزو العراقى فى السعودية ومصر والولايات المتحدة ، فيصور دد الفعل هذا فى الصورة التى تدين هذه الأطراف ، وتبرىء ساحة صدام حسين أمام التاريخ .

لقد صور الأستاذ هيكل التنسيق بين هذه الأطراف الشلاثة في صورة التآمر على العراق ، وصور العراق في صورة المجنى عليه ، وارتكب بذلك مغالطة كبرى ، فالعراق هو المعتدى ، وكل تنسيق بين الأطراف الشلاثة هو تنسيق مشروع هدفه إزالة العدوان .

وكان من الطبيعى أن يتخبط فى عرضه تخبطا كبيرا . لقد صور الرئيس الأمريكى بوش أولا فى صورة المتلهف على الحرب منذ اللحظة الأولى (ص ٣٧١) ، وأنه منذ اليوم التالى للغزو استقر رأيه على التدخل العسكرى الشامل طبقا للخطة «٢٠٠١ ـ ٩٠» ، وأن المناقـشـات بينه وبين مـجلس الأمن القومى خلصت إلى ضرورة الاتصال بالملك فهد لتأمين وجود القاعدة الوحيدة المكنة لتنفيذ الخطة .

ولكنه يناقض نفسه فى المواضع الأضرى ، فينقل عن الرئيس الأمريكى فى نفس اليوم أنه صرح للصحفيين بأن معلوماته تشير إلى أنه ليس هناك بلد آخر مهدد بالغزو غير الكويت (ومعنى ذلك أن السعودية غير مهددة!)

ثم ينقل عن المسز تاتشر التي اجتمعت بجورج بوش في نفس اليوم قولها لمجلس الوزراء البريطاني بعد عودتها: إنها وجدت جورج وركبه مخلخلة ، وإنها أعطته كل تأييدها وتشجيعها لكي يقوم بدوره الضروري في تأديب صدام حسين! (ص ٣٥) - ثم يعود فيحرف هذا الكلام الذي قالته تاتشر في موضع آخر ، فيقول إنها قالت لمجلس الوزراء «إنها قوت من عزيمة جورج» ، فقد خافت أن تصطك ركبه من الفرع من جراء نصائح بعض الخبراء الأمريكيين الذين يلحون عليه بضبط النفس»! - وواضح أن النص الأول هو الأصح ، إذ ليس معقولا أن تصطك ركب الرئيس الأمريكي من جراء نصيحة له بضبط النفس، وإنما تصطك ركبه من جراء نصيحة له بضبط النفس، وإنما تصطك ركبه من جراء نصيحة له بضبط النفس، وإنما تصطك ركبه من

ثم يقع هيكل في تناقض آخر ، فبعد أن يذكر أن الرئيس بوش ، في اجتماع ٢ أغسطس (وهو اليوم الثاني للأزمة وفقا لتوقيت واشنطن) اختار التدخل العسكرى الشامل طبقا لخطة ١٠٠٢ ـ ٩٠ ، (ص ٣٧٨) يعود فيذكر أنه في اجتماع اليوم التالي (٣ أغسطس) مع مجلس الأمن القومي سال قائلا :

«عندما نتفق على حجم مصالحنا الحيوية فى المنطقة ، فإننا يجب أن نتوصل على الفور إلى أن الغزو للكويت غير مقبول، وإذا كان ذلك قرارنا ، فالنقطة التالية هى : ماذا يجب أن نفعل ؟ وكيف ؟ ومتى ؟ »

ومعنى هذا الكلام هو أن الرئيس لم يكن قد اختار بعد التدخل العسكري! .

وفى ذلك كله يتحدث هيكل عن القرار بالتدخل العسكرى كما لو كان منوطا بإرادة الرئيس بوش وليس منوطا بإرادة صدام حسين! ويرتب على هذا القرار ما وقع من تدخل عسكرى بالفعل!

وينسى هيكل أن القرار ، حتى لو اتخذ فعلا ، فإن انسحاب العراق من الكويت ، وإعادته حكومتها الشرعية إليها ، كان يجعله غير ذى موضوع!

واكن هيكل ـ كما ذكرنا ـ ينظر إلى القرار من المنظور العراقى ، وهو منظور يدين أى تحرك يرغمه على الانسحاب من الكويت وعودة أسرة الصباح ، ويعتبره قرارا اتخذ لينفذ، إذ لم يكن في نية النظام العراقي الانسحاب وإعادة الأسرة الحاكمة .

وفى هذا الصدد أذكر أنه فى أثناء أزمة الخليج ، وتزايد احتشاد جيوش التحالف فى المنطقة ، كان أنصار النظام العراقى فى مصر ، والراغبون فى تمكينه من ابتلاع الكويت، يتهمون أنصار تصرير الكويت ، بأنهم أنصار الحل العسكرى، وأنصار التدخل الأمريكى ! وقد كتبت وقتذاك أكشف هذه المغالطة ، وأبين أن أنصار الحل العسكرى الحقيقيين ، وأنصار التدخل الأمريكى ، هم الذين يشجعون النظام العراقى على استدامة احتلاله للكويت ، ويقفلون بذلك باب الحل السلمى ، ويفرضون الخيار العسكرى فرضا !.

وقد ساق الأستاذ هيكل كتابه كله انطلاقا من هذه المغالطة ، وقدم رواية الطيب والشرير معكوسة ! فالطيب هو صدام حسين والملك حسين ، اللذان يبذلان المستحيل لتفادى الحرب، والشرير هو بوش وفهد ومبارك ، الذين يدقون طبول الحرب !

وفى ذلك يورد أن بوش قسال للملك حسسين: إن الكونجرس والرأى العام ووسائل الاعلام الأمريكى كلها ، تطالبه \_ أى تطالب بوش \_ بالفعل العسكرى ، وليس بقرارات الإدانة!

وينسى هيكل أن الكونجرس والرأى العام ووسائل الاعلام الأمريكى كانت تحذر من الفعل العسكرى ، لأنها لاتريد من الولايات المتحدة أن تزج بنفسها فى حرب دفاعا عن مشايخ الخليج ، ولم تكن تريد أن يُقتل الجندى الأمريكى ليحيا الكويتى !

كـمـا ينسى أن الكونجـرس ألزم الرئيس الأمـريكى بالرجوع إليه قبل اتخاذ قرار الحرب ، فقد كانت الدعاية العراقية عن الأسلحة غير التقليدية التى يملكها من كيماوية وذرية وغيرها ، تملأ المجتمع الأمريكى بالرعب! ولم يحصل بوش على موافقة الكونجـرس الأمـريكى على الحـرب إلا بصعوبة بالغة .

بل لقد كان النظام العراقى يراهن فى ذلك الحين على معارضة الرأى العام الأمريكى والكونجرس ووسائل الاعلام الأمريكية للحرب، التى كانت تنشر كل ما ينفر من التدخل العسكرى.

وقد حضرت مؤتمرا علميا في شيكاغو أثناء الأزمة ، ولم أقبابل متحمسا واحدا للحرب! وقد خاطبني أحد الأساتذة الأمريكيين متبرما قائلا: لماذا تريد أن يموت ابنى من أجل الكويتيين؟ هل تحب أن يموت ابنك من أجل الكويتيين؟

وقد رددت عليه بقولى إن ابنه إذا مات لن يموت من أجل الكويتيين، وإنما من أجل البترول وحتى لا يقع ثلثا مخزون البترول في هذه المنطقة في يد صدام حسين!

وفى ذلك الحين كانت المظاهرات المعادية للحرب في الولايات المتحدة تتوالى دون انقطاع .

وحتى يبيع هيكل هذه المغالطة للرأى العام المسرى والعربى ، صور زعماء المنطقة العربية فى صورة الدمى التى يحركها اللاعب الأمريكى ، مسلوبى الإرادة وفى حالة عجز كامل عن الفعل!

وعمدة هيكل في هذا التصوير الملك حسين نفسه ، الذي أمضى معه ست ساعات في عمان يوم ٢٨ ابريل ١٩٩١.

فطبقا لرواية الملك حسين ، فإن بوش أبدى له دهشته من أن الملك فهد لم يبادر إلى طلب مساعدة الولايات المتحدة كما طلبتها الكويت بعد نصف ساعة من وقوع الغزو! وأضاف إنه

قال للملك فهد إنه إذا لم يتحرك الآخرون لحماية مصالحهم، فلن يكون هذا ذنب الولايات المتحدة، وعليهم فى هذه الحالة أن يلوموا أنفسهم، وإن الولايات المتحدة سوف تتصرف وحدها!.

ثم يقول الملك حسين إنه طلب وقتذاك من بوش أن «يعطى فرصة معقولة لحل الأزمة في إطار عربي يناقشه الآن مع الأخ الرئيس مبارك» ، ولكن بوش لم يقتنع! فقال له الملك حسين: « ألا تريد أن تعطينا فرصة ساعات ، فقد نستطيع خلالها عمل شيء ؟». ولكن بوش أصبر على أنه لافائدة! وعندئذ قال له الملك ، «أعطني ٨٤ ساعة»! ثم كررها الملك: « ٨٨ ساعة أرجوك يا سيادة الرئيس»!

وواضع التزييف في هذه الرواية الملكية! فمن يقرؤها يتصور أن القوات الأمريكية كانت قد أكملت احتشادها ووقفت على أهبة الاستعداد للهجوم على العراق جوا وبرا ويحرا، وأن الملك حسين أخذ يحاول عبثا إيقاف هجومها ولو لمدة ٨٤ ساعة!

ولكن الحقيقة التاريخية تقول إن الولايات المتحدة فى ذلك الوقت ـ أى فى اليوم الثانى للغزو ـ لم تكن بحال فى أى وضع حربى يتيح لها الهجوم على العراق ، وأكثر من ذلك

انها ظلت في هذا الوضع مدة تزيد على أربعة أشهر! ولم تتمكن من القيام بأولى غاراتها الجوية على العراق إلا في يوم ١٧ يناير ١٩٩٢. وبالتالى فإن قصة الملك حسين عن إلحاحه على الرئيس بوش بالانتظار مدة ٤٨ ساعة تبدو قصة مسلية ومضحكة! ذلك أن السؤال الذي يطرح نفسه هو:

## \_ الانتظار على ماذا ؟

نعم لم يكن هناك خطر أمريكي يستوجب إرجاءه 84 ساعة ، وإنما كان الخطر الحقيقي قادما من العراق نفسه ، الذي كان في ذلك الحين قد احتل الكويت ، وأخذ يقوم بأكبر عملية سلب ونهب في التاريخ ، بل يقوم بسلب الكويتيين هويتهم الوطنية التي لم ينتزعها منهم أحد على مدى ٢٥٠ عاما ، وتحويلهم إلى مواطنين عراقيين من الدرجة الثانية!

وفى الوقت نفسه فإن الصورة على الجانب السعودى ــ وفق القول هيكل نفسه ــ لم تكن بصورة التخاذل التى صورها بوش للملك حسين وفق رواية الأخير .

فعندما وقع الغزو ، وسمع به الأمير بندر بن سلطان ، سفير الملكة العربية في واشنطن ، وكان في لندن ، عاد على الفور إلى واشنطن ، واتصل بالملك فهد تليفونيا يسال عن التعليمات . وكانت تعليمات الملك إليه : « إن الجماعة عندك (يقصد الحكومة الأمريكية) لابد لهم أن يكونوا حازمين»! وقد رد الأمير بأنه «لم ير أحدا من المسئولين الكبار بعد ، ولكنه .. من كل ما سمع ورأى .. يشعر أن الأمريكان ثائرون ، وأنه قصد أن يتصل بالملك قبل أن يقابل أحدا ، حتى يكون على بينة» (ص ٣٨٦) .

وهذا يوضح أن الملك فهد ، منذ اللحظة الأولى ، كان يرى ضرورة استخدام الحزم مع صدام حسين ، وهذه كانت تعليماته إلى سفيره قبل أن يقابل أي أحد من المسئولين .

وقد عاد فشدد على ضرورة ذلك عندما اتصل به الرئيس الأمريكي في نفس اليوم ، فقد وجده الرئيس الأمريكي حما يقول عاضبا وفي حالة صدمة ، «وطالب بضرورة إجبار صدام حسين على الخروج من الكويت» (ص ٣٧٩ ـ ٣٨٠) .

ويطبيعة الحال فإن «إجبار» صدام على الخروج من الكويت ، لايكون عن طريق الشفاعة والقبلات وإنما يكون عن طريق القوة ! .

ومعنى ذلك أن طلب استخدام القوة جاء من الجانب السعودى . وهو أمر طبيعى ، لأن الخطر على الملكة العربية السعودية من غزو العراق للكويت هو أكبر من الخطر على الولايات المتحدة ، فالخطر على الأخيرة مجرد خطر على المصالح ، ولكنه على المملكة العربية السعودية خطر على الوجود والبقاء .

وأكثر من ذلك أن مجرد احتلال صدام حسين للكويت دون رادع سوف يجعل التعامل معه مهينا لكل القبائل والأسر الحاكمة في شبه الجزيرة العربية (ص ٣٩٧) . كما أن الغزو جعل المملكة «تحس بحالة بعرى كامل إزاء الموقف الذي واجهته، فالأسرة والدولة في حالة انكشاف» (ص٣٩٦).

وهذا كله يوضع أن الملكة العربية السعودية لم تكن فى هذه الأزمة مجرد دمية يحركها الرئيس بوش فى سعيه وراء حرب يحفر بها اسمه فى تاريخ بلده ، بل كانت فاعلا أصيلا، ومحركا رئيسيا فى الأحداث .

ولكنها في الوقت نفسه ، وفي اليوم الأول من الغزو ، لم تكن في وضع يدعوها إلى استدعاء القوات الأمريكية ، لأن العراق كان عضوا في مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والأردن ، وكان الملك فهد في حاجة إلى أن يعرف أن العمل العراقي لم يجر بالتشاور مع البلدين .

وقد عرف الملك فهد حقيقة موقف الرئيس مبارك مبكرا ، ولكنه لم يتحقق من موقف الملك حسين إلا متأخرا ، وعندما تم ذلك كانت حركة فرز هائلة تقسم المنطقة العربية إلى قسمين : قسم يضم الرئيس مبارك والملك فهد والشيخ جابر الصباح وبقية أمراء دول الخليج ، والقسم الثاني يتزعمه صدام والملك حسين ، ويضم – بدرجات متفاوتة – بقية الدول العربية .



لم يأت الأستاذ هيكل بجديد عندما أخذ يصور حرب الخليج في كتابه: «حرب الخليج ، أوهام القوة والنصر» ، على أنها حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والأمة العربية ، وليست حربا بين صدام حسين والأمة العربية !

فقد كانت هذه الفكرة هى محور المعركة الدعائية التى ادارها البعض فى مصر بعد الغزو لتمكين النظام العراقى من ابتلاع الكويت، وكانت هذه الفكرة هى التى خدعت الجماهير العربية فى دول المغرب العربى والسودان ودفعتها إلى التظاهر ضد الولايات المتحدة الأمريكية ، بدلا من التظاهر ضد صدام حسين!

نعم ليس فى هذه الفكرة جديد ، وإنما الجديد تأصيلها، ومحاولة التدليل عليها فى كتاب يبلغ عدد صفحاته ٦٣٥

<sup>\*</sup> أكتوبر ٣ مايو ١٩٩٢

صفحة! ومن هنا تأتى أهمية التصدى لما ورد فى هذا الكتاب، حتى لاتنقلب الأكذوبة إلى حقيقة، وينقلب الوهم إلى واقع لليس فقط دفاعا عن السياسة المصرية التى وقفت أعظم المواقف فى تاريخها، وانقذت الوطن من كارثة أدبية ومادية، وسقطة خلقية كانت جديرة بأن تلوث سمعة مصر إلى الأبد، وإنما لأن هذه السياسة كانت تحظى بأغلبية شعبية قل أن تتوافر فى أى زمن من الأزمنة أو عصر من العصور.

وبالتالى فلا نستطيع أن نقبل أن يأتى إلينا من يوهمنا بأننا كنا معصوبى الأعين نعيش فى الخديعة والضلال ، وأننا كنا أدوات تحركها الولايات المتحدة كما تشاء ، وأن صدام حسين والملك حسين كانا على طريق الحق والعدل .

وهذا هو ما يفعله هيكل في كتابه، فهو يدمغنا بهذه الخديعة والضلال ، خصوصا في الفصل الذي خصصه لاجتماع القمة الطارئة يوم ١٠ أغسطس ١٩٩٠ ، وقد اختار له بعناية عنوانا ذا مغزى ، وهو : «ضباب حول القمة»!

ونحن نعرف جميعا أن الرئيس مبارك كان قد دعا في مؤتمر صحفى عالمي يوم ٨ أغسطس ١٩٩٠ إلى عقد قمة - عربية طارئة في القاهرة تأخذ في يدها زمام الموقف ، حتى

لايقع هذا الزمام فى يد الولايات المتحدة الأمريكية ، محذرا بصراحة من أنه إذا لم يسارع العرب بتقديم حل عربى يؤدى إلى سحب العراق قواته من الكويت ، فسوف يكون هذاك عدوان قادم ، وقد يكون مفزعا .

على أن السيد هيكل قلب الغرض من هذه القمة رأسا على عقب ، وأخذ يصورها في كتابه عن حرب الخليج في صورة قمة دعا إليها مبارك لتنفيذ مخطط رسمته الولايات المتحدة!

فيقول إنه من قبل عقد القمة ، وصلت إلى قصر المؤتمرات أصداء تصدريح أدلى به الرئيس بوش يوم ٩ أغسطس أيضا ، أثناء مؤتمر صحفى عقده فى الصباح الباكر فى واشنطن ، وقال فيه عبارته التى ذاعت واشتهرت فيما بعد ، وهى قوله : «إننى رسمت خطا على الرمال» ، وقد سبب هذا التصريح حيرة كبيرة ، فهل هو خريطة جديدة للمنطقة أو ماذا ؟

ويستطرد فيقول إنه عُرف فى أروقة المؤتمر أن وزير الخارجية الأمريكى ظهر فجأة فى أنقرة ، وأنه مجتمع بالرئيس التركى تورجوت أوزال ، يبحث معه فى وقف خط البترول العراقى واحتمالات تعاون تركيا فى أية ترتيبات عسكرية تجرى فى النطقة .

ومعنى ذلك \_ كما يقول \_ أن الولايات المتحدة تحكم الطوق حول العراق! ولم يخف بيكر \_ بالفعل \_ أن هذا هو هدف رحلته إلى تركيا، وأن هذا البلد بموقعه الاستراتيجى حلقة هامة في حصار العراق. وقد أوضح بيكر في تصريح له يوم ٩ أغسطس أيضا أن الولايات المتحدة تبحث مع تركيا وسيلة لتعزيز فاعلية وكفاءة القوات الأمريكية على أراضيها، وكأن خط بوش على الرمال في الصحراء، يستكمل مسيرته على الجبال في الأناضول!

ويعلق هيكل على ذلك قائلا بالصرف الواحد: «ولقد أعطت هذه التصريحات انطباعا لبعض الوفود(!) بأن القمة العربية مجتمعة في اطار هذا الخط الذي رسمه بوش على الرمال، ومده بيكر إلى الجبال، وهو خط لايعرف عنه أحد ما فيه الكفاية»!

اذن فدعوة مبارك للقمة العربية الطارئة ... فى رأيه ... لم تكن للخروج بالأمة العربية من القبضة الأمريكية ، وانما للدخول فى القبضة الأمريكية !

وطبعا لايحدثنا هيكل عن هذه الوفود العربية التى نظرت إلى القمة فى إطار الخط الذى رسمه بوش على الرمال ومده بيكر على الجبال، ولا يحدد لنا جنسيتها ، ولا يعنيه ذلك !

كما أنه أيضا لايعنى نفسه بمناقشة هذا الرأى ، بل يأخذه على علاته ، ويتبناه ، ويزرعه فى كتابه ، فهو رأيه ولايستطيع التنصل منه ، وهو استنتاجه ولا يستطيع انكاره.

ولا يكتفى هيكل بذلك ، بل يعرض لنا مؤتمر القمة ويصوره فى هذه الصورة بالذات ! وهى أنه مؤتمر عربى يجتمع لتنفيذ مخطط أمريكى !

وللتدليل على ذلك يروى لنا فى اسلوب روائى شائق قصة القرار الذى اتخذه المؤتمر فى النهاية ، ويختار له احد مصطلحات الروايات البوليسية ، وهو «سر مشروع القرار»!.

فيقول إن أجواء المؤتمرات العربية على مستوى القمة أو دونها غير قادرة على الاحتفاظ بسر ، وهكذا لم يلبث سر مشروع القرار الذى قدمه وزير الخارجية السعودى إلى الأمين العام أن ذاع فى أروقة المؤتمر ، وتناقلته الروايات . ثم لم تمض غير برهة وجيزة حتى كان أحد أعضاء الوفود (دائما بدون أسماء!) قد تمكن من تصوير الورقة ، ثم دارت الات تصوير الستندات أسرع ، وإذا صور الورقة موجودة بالفعل فى أيدى كثيرين!

ويمضى هيكل فيقول إنه كان عند ذلك أن «تكهرب جو المؤتمر ، وارتفعت درجة حرارته ! وأقبل السيد طارق عزيز

على الأمين العام للجامعة العربية يساله عن مصدر هذا المشروع الذى وجده فى أيدى أعضاء الوفود ؟ وقال الأمين العام: إنه لايعرف ، ولكنه يظن أنه وُضع كمشروع بالتشاور بين مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج . وسأله طارق عزيز بغضب: « وهل يمكن أن يعرض على القمة مشروع لاتشارك فى وضعه إلا مجموعة قليلة من الدول ؟ وكان رأى الأمين العام أنه ليس مسئولا عن ترتيب المؤتمر . ورد طارق عزيز بأن العراق يطلب منه رسميا إجراء المؤتمر . ورد طارق عزيز بأن العراق يطلب منه رسميا إجراء تحقيق فى وقائع ما حدث ! وكان تعليق الأمين العام إن الأمر ليس فى يده ، ومن الأفضل أن تتفاهم الوفود مع بعضها مباشرة ، دون داع لتوريط الأمانة فيما لا تملك سلطة عليه» .

ثم يصل هيكل بعد ذلك إلى هدفه بدون مواربة ، فيقول : إن أحد كبار مستشارى الملك حسين (فى الطبعة الإنجليزية أنه الملك حسين!) عندما اطلع على المشروع قال : إنه يشعر بأنه ترجمة إلى اللغة العربية ، وليس كتابة أصلية باللغة العربية !

ومعنى هذا التلميح أن العرب لم يضعوه ، وإنما وضعته لهم الولايات المتحدة ! وفى ذلك تأكيد لمقولة أن المؤتمر انما هو مؤتمر عربى بتخطيط أمريكى رسمه بوش بخط على

الرمال ومده بيكر على الجبال، وأنه حتى مشروع قرارات المؤتمر وضعته الولايات المتحدة باللغة الانجليزية وترجم إلى العربية!

وبعد ذلك قد يتصور القارىء أن مشروع القرار الذى كشف هيكل سعره كان يدعو أمريكا إلى احتال البلاد العربية، وتنفيذ المخطط الأمريكي الاستعماري، ثم يكتشف أن مشروع القرار كان فقط مشروعا يدعو العراق إلى الانسحاب من الكويت!

فقد تضمن المشروع تأكيد قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في ١٩٩٠/٨/٣ ، وبيان منظمة المؤتمر الإسلامي الصادر في ١٩٩٠/٨/٤ ، وتأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم ٦٦٠ ورقم ٦٦١ ورقم ٦٦٢ بوصفها تعبيرا عن الشرعية .

كما تضمن المشروع إدانة العدوان العراقى على دولة الكويت الشقيقة ، وعدم الاعتراف بقرار العراق ضم الكويت إليه ، ولا بأى نتائج أخرى مترتبة على غزو القوات العراقية للأراضى الكويتية . ومطالبة العراق بسحب قواته منها فورا، وإعادتها إلى مواقعها السابقة على تاريخ ١٩٩٠/٨/١.

كذلك اكد المشروع على سيادة الكويت واستقلاله وسلامته الاقليمية باعتباره دولة عضوا في جامعة الدول

العربية وفى الأمم المتحدة ، والتمسك بعودة نظام الحكم الشرعى الذى كان قائما فى الكويت قبل الغزو العراقى ، وتأييده فى كل ما يتخذه من اجراءات لتحرير أرضه وتحقيق سيادته .

وتضمن المشروع شجب التهديدات العراقية ، واستنكار حشد العراق لقواته المسلحة على حدود المملكة العربية السعودية ، وتأكيد التضامن العربى الكامل معها ومع دول الخليج العربية الأخرى .

كذلك أيد المشروع الاجراءات التى تتخذها الملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ، إعمالا لحق الدفاع الشرعى وفقا لأحكام المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول جامعة الدول العربية والمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة ، ولقرار مجلس الأمن رقم ١٦٢ بتاريخ ٢٨/١٩٠١ ، على أن يتم وقف هذه الاجراءات فور الانسحاب الكامل للقوات العراقية من الكويت ، وعودة السلطة الشرعية للكويت . وقد أعلن مشروع قرارات المؤتمر الاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ، ودول الخليج العربية الأخرى ، لنقل قوات عربية لمساندة قواتها المسلحة، دفاعا عن أراضيها وسلامتها الاقليمية ضد أي عدوان خارجى .

وكلف المشروع الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار ، ورفع تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما إلى مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

هذا هو \_ إذن \_ نص مشروع القرار الذى قدم له هيكل بمقدمة روائية ، وحاكه فى شكل بوليسى ، وأحاطه بالغموض والمغامرات ! (وهو منقول من كتابه بالنص (ص ٤٢٧ \_ ٤٢٨).

وللقارىء أن يعجب ، ويأسف فى الوقت نفسه : ماذا فى هذا القرار يدعو إلى إحاطته بكل هذه الشبهات والشكوك والتلويث ، والزعم بأنه مترجم من لغة أجنبية إلى العربية ؟

والأشد مدعاة للعجب أن هذا القرار هو نفسه الذى أصدره المؤتمر فيما عدا عبارة واحدة ذكرها هيكل ، تتصل بطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج قوات عربية لمساندة قواتها المسلحة . ففى أصل المشروع : «لتنضم إلى القوات المسلحة الموجودة فيها » .

وريما يجيب عن هذه الأسئلة ، تلك الثورة التى أحدثها طارق عزيز عند قراءته ورقة المشروع ، وطلبه من الأمين العام للجامعة العربية «رسميا» إجراء تحقيق فى وقائع ما حدث! فالمشروع قد أدان العراق إدانة بالغة ، وتبنى قرارات مجلس

الأمن ، واستجاب لطلب ارسال قوات عربية إلى السعودية ودول الخليج ، وطالب العراق بسحب قواته من الكويت ، وأكد سيادة الكويت ونظام حكمه الشرعى .

فهل تبرر هذه الأسباب اندفاع الأستاذ هيكل إلى تصوير المؤتمر ومشروع قراره ، في الشكل الذي صوره به ؟ وهو أنه مؤتمر دعت إليه مصر لتنفيذ مخطط أمريكي في اطار الخط الذي رسمه الرئيس بوش على الرمال ومده بيكر على الجبال، ولكي يصدر قرارا كتبت الولايات المتحدة مشروعه باللغة الانجليزية وترجم إلى العربية !

ويضيف هيكل إلى ذلك ، في مقام التدليل على أمريكية المشروع ، أنه نص في الأصل على عودة القوات العراقية إلى مواقعها السابقة على تاريخ ١٩٩٠/٨/١ ! أي أن المشروع استخدم التوقيت الأمريكي ، لأن الغزو وقع في تاريخ ١٩٩٠/٨/١ ، طبقا لتوقيت الولايات المتحدة !

على أنه كان من الذكاء بحيث رد على هذا القول بأن القوات العراقية تحركت بالفعل فى الساعة الحادية عشرة مساء من يوم ١٩٩٠/٨/١ ومعنى ذلك أن التعبير صحيح ، ولكن ماذا يجدى ذلك بعد أن وضع بذرة الشك وتركها تنمو داخل كل قارىء !

ثم يمضى السيد هيكل قدما في مهمته في تشويه صورة المؤتمر ، فيقول إن العقيد القذافي كان من أكثر الحاضرين هياجا ، وقد أمسك بيده بنسخة من المشروع ـ وكانت الأمانة قد وزعته رسميا ـ ووقف يقول في جمع من المشاهدين ما مؤداه : «إذن فهذا هو ما يريدون منا أن نختم بأصابعنا عليه» ؟ ثم توقف أمام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية ، وقال له وهو يلوح بالورقة أمامه : «لماذا تلجئون للأمريكان لحمايتكم ؟ لماذا لاتختصرون الطريق وتطلبون ذلك من اسرائيل مباشرة» ؟

وإذا تذكرنا أن المسروع لايتضمن طلب حماية الأمريكان، أو نقل قوات أمريكية ، وإنما ينص على نقل قوات عربية ، فإن حملة التلويث التى شنها هيكل على المؤتمر تكون قد بلغت منطقة حرجة .

على أنه لايلبث أن يمضى بحملة التلويث إلى قمتها عندما يتم التصويت على القرار ، إذ يورد أن ياسر عرفات صاح قائلا :إن هذا التصويت غير قانونى ! وخاطب الدكتور مفيد شهاب قائلا : إنكم جميعا عملاء ! وقد رد عليه الدكتور مفيد شهاب بقوله : إذا كنت تبحث عن العملاء فابحث عنهم عندكم وليس عندنا».

على هذا النحو عرض الأستاذ هيكل قصة قمة قصر المؤتمرات يوم ١٠ أغسطس ١٩٩٠! ، فقد ساق كافة الأدلة التى تثبت أنها كانت خطة أمريكية ، ولكن على لسان غيره! : «بعض الوفود رأت»! «أحد أعضاء الوفود قال»! «تكهرب جو المؤتمر! وارتفعت حرارته»! «هناك وجهة نظر تقول»!

وبطبيعة الحال فإن هذا الأسلوب لايخدع أحدا! ذلك أن مجرد إبراز وجهة النظر التى ترى فى المؤتمر خطة أمريكية ، بدون مواجهتها بوجهة النظر التى تعتبر المؤتمر محاولة لمنع الأمريكان من التدخل وتولى مقاليد الأمور ـ هو فى حد ذاته وجهة نظر! فالكاتب يسوق الحوادث من منظوره ونافذته التى يرى منها الأشياء . ولم ير هيكل من نافذته غير ما قدمه بالفعل .

والطريف في هذا الصدد أنه عندما حاول أن يظهر بمظهر الانصاف ، إذا به يدلل على العكس! فقد كتب يقول: «لقد خطر ببال البعض في العالم العربي أن المؤتمر كان جزءا من خطة لفتح الطريق أمام عمل تقوم به الولايات المتحدة ، ومثل هذا القول يحمل اسرافا كبيرا في سوء الظن» ـ ولكنه عندما أخذ يدلل على أن هذا القول يحمل اسرافا في سوء الظن ، إذا به يسوق الأدلة التي تؤكد هذا الظن!!

فقد كان من هذه الأدلة أن الولايات المتحدة الأمريكية بدت في ذلك الوقت وكأنها المدبر الوحيد للأزمة ، والمسك بزمامها ، والموزع للأدوار فيها بطريقة لم تظهر من قبل في أي أزمة عالمية سابقة ! وأنه من اللحظة الأولى للغزو العراقي للكويت كان جيمس بيكر قد استطاع أن يأخذ الاتحاد السوفيتي بالكامل إلى جانبه ! وأنه منذ اليوم الأول كانت الولايات المتحدة هي التي حركت مجلس الأمن إلى القرارين الولايات المتحدة هي الأيام الأولى للأزمة كانت قد أخذت أوروبا الغربية واليابان في صفها ! وقبل أن يمر أسبوع كانت قد حصلت على أغلبية في العالم العربي تغطى موقفها! وكانت طول الوقت تؤيد تحركاتها بمقولة نظام عالمي جديد يفرض أحكامه على الجميع ، وقد تصرفت وكأنها المسئول عن هذا النظام العالى الجديد !

وبذلك انضم هيكل إلى الفريق الذي يرى في المؤتمر خطة امريكية ، إذ لم يقدم دليلا واحدا يبرهن به على العكس!

وهذا غريب! لأن جميع الأدلة التى ساقها كانت أدلة واهية ومصطنعة ، فقد نسى تماما أن الاحتلال العراقى للكويت كان من شأنه أن يعبىء العالم كله ضده ، دون حاجة إلى توجيه من الولايات المتحدة ، ودون خطة أمريكية!

فلم تكن الولايات المتحدة فى حاجة إلى جهد لاقناع الاتحاد السوفيتى ، أو أوروبا الغربية ، أو اليابان ، أو أغلبية العالم العربى ، بأن هذا الغزو انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة ! لأنه كان بالفعل انتهاكا صارخا للميثاق والأعراف الدولية .

وفى الحقيقة انه لم يكن فى كل تصركات الولايات المتحدة فى ذلك الوقت ما يدفع أحدا إلى اساة الظن بها ، اللهم إلا صدام حسين ، والملك حسين ، والأستاذ هيكل شخصيا !

(۵) الشماعة المصرية لحسرب الخليسج

ربما كانت أبرز الفروق بين المؤرخ والكاتب السياسى . أن المؤرخ غير متورط فى الأحداث ، أما الكاتب السياسى فهو متورط ، وأن المؤرخ لايستطيع تغيير الماضى ، لأن ما مضى قد مضى ، أما الكاتب السياسى فيستطيع تغيير الحاضر ، لأن الحاضر لم ينته بعد . كذلك فإن المؤرخ مقيد بمنهج علمى محدد لايستطيع تخطيه وإلا فقد علميته ، أما الكاتب السياسى فهو حر طليق فى خدمة الموقف السياسى الذى يدافع عنه.

ومن هنا فإنا نظلم كتاب الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج كثيرا إذا تعاملنا معه على أنه كتاب تاريخ وليس كتاب سياسة! ولكن من سوء الحظ أن القارىء يخلط عادة بين كتب التاريخ وكتب السياسة، وهذا ما أعلمه

 $\alpha = 1 - \beta$ 

<sup>\*</sup> اکتوبر .. ۱۰ مایق ۱۹۹۲

جيدا من رسائل القراء التى تصل إلى وتزعم وجود روايات مختلفة متناقضة للحدث التاريخى ، لا لسبب إلا لظهور مذكرات سياسية وكتب لكتاب صحفيين عالجت هذه الأحداث، وقدمت فيها روايات متناقضة .

وينسى هؤلاء القراء أن الكتابة التاريخية شيء ، والكتابة السياسية شيء آخر ، فمن حق السياسي أن يقدم رؤيته للحدث التاريخي ، ولكنها ليست تاريخا ، وليس معنى ذلك أن المؤرخ ليست له رؤية ، ولكن رؤيته لاتكون على حساب الحقائق التاريخية ، ولا تكون تبريرا بل تفسيرا .

والفرق بين التبرير والتفسير هو أن التبرير يسوق الأحداث فى شكل يشد القارىء إلى جانب الطرف الذى يجرى لصالحه التبرير، أما التفسير فهو مجرد إضاءة جوانب الحدث التاريخي بالحقائق المستندة إلى الوثائق.

وقد ساق الأستاذ محمد حسنين هيكل كتابه عن حرب الخليج في شكل تبريري لصالح الطرف الذي وقع منه العدوان ، وهو الطرف العدوان ، وهو من جانب ـ الطرف العربي المهدد وجوده أو مكانته ، ومن جانب ثان ، الطرف الأمريكي والغربي المهدد مصالحه ، ومن جانب ثالث ، الطرف الطرف العربي المهدد مصالحه ، ومن جانب ثالث ، الطرف العربي المهدد مصالحه ، ومن جانب ثالث ، الطرف العالمي الذي وقف دفاعا عن الشرعية الدولية

والقانون الدولى والمواثيق الدولية وعن كل ما حققته البشرية من تقدم حتى الثلث الأخير من القرن العشرين ، قبل أن يعيدها الغزو العراقى للكويت إلى قيم ومفاهيم وأساليب القرن السابع عشر!

وقد راينا كيف صور القضية في صورة صراع بين الولايات المتحدة والأمة العربية ، تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إحكام سيطرتها على المنطقة العربية عن طريق حرب عادلة تنتصر فيها ، وصور الطرف العربي المهدد من جانب النظام العراقي في وجوده وكيانه ومصالحه ، في صورة الطرف الهزيل العميل الذي يتحرك على مسرح العرائس بخيوط تحركها الولايات المتحدة من أعلى !

وكانت قمة هذا التصوير تلك اللوحة البليغة ـ والمزيفة أيضا ـ التى قدمها للقمة العربية الطارئة التى دعا إليها الرئيس مبارك يوم ٨ أغسطس ١٩٩٠، بمبادرة شخصية ومصرية لانتزاع الموقف من يد الولايات المتحدة ووضعه فى يد الأمة العربية ، حيث صور هذه المبادرة فى صورة مؤامرة أمريكية أعدت كل شىء ، حتى بيان المؤتمر الختامى الذى كُتب \_ كما أورد \_ باللغة الانجليزية وترجم إلى العربية!

وكان من الطبيعى أن ينتقل هيكل إلى الطرف العراقي ليرسمه في صورة الطرف الذي يجاهد لمنع وقوع الحرب ثم

الكارثة ، ولكن دون جدوى لأن مواقف الأطراف الأمريكية والعربية العميلة كانت تجره جرا إلى الحرب!

فتناول أولا مسئولية مصر عن تصلب موقف الرئيس العراقى ، الذى كان ـ كما يقول ـ قد لان تحت وساطة الملك حسين ، وأبدى استعداده للانسحاب من الكويت!

فأورد رواية الرئيس محمد حسنى مبارك عن وساطة الملك حسين ، التى ذكر فيها أنه أثناء اجتماعه بالملك حسين فى قصر رأس التين يوم الخميس ٢ أغسطس ، اقترح عقد قمة عربية مصغرة فى جدة لعمل سيناريو يُخرج العراق من المأزق الذى وقع فيه مع حفظ ماء وجهه ، على أساس نقطتين يصرح بهما الرئيس صدام للرئيس مبارك دون اعلان ، وهما انسحاب العراق من الكويت ، وعودة الشرعية إليها . وسافر الملك حسين إلى بغداد ليعرض هذا الاقتراح على صدام حسين بنفسه .

ثم أورد هيكل رواية الملك حسين التى يقول فيها ان الرئيس مبارك أشار بالفعل إلى ضرورة انسحاب العراق من الكويت وعودة الشرعية ، ولكنه «لم يضع شروطا مسبقة لعقد الاجتماع»! وإنه - لهذا السبب - لم يكن ذاهبا إلى بغداد كمجرد رسول، لأنه «إذا كانت المسألة مسالة حمل رسائل ، فغيرى يمكن أن يحملها».

وقد وقف الاستاذ هيكل موقف الصياد بين الروايتين! لس بسبب افتقاره إلى الأدوات التي يدير بها هذه المناقشة ، وإنما لأن موقف الحياد هنا يناسب الخط الذي يقوده!

وهنا يفترق موقف كاتب سياسي مثل الاستاذ هيكل عن موقف المؤرخ ، الذي يطالبه منهج البحث العلمي التاريخي باجراء هذه المناقشة ، خصوصا أن أدواتها متوافرة ، وتتمثل في نقطتين:

النقطة الأولى ، الحكمة من الاقتراح الذي اقترحه مبارك،

والنقطة الثانية الموقف الذي انكشف للملك حسبين مع تطور الأحداث.

وبالنسبة للنقطة الأولى ، فما هو الأقرب للمنطق بالنسبة لاقتراح قدمه مبارك يستهدف نزع فتيل انفجار عاجل أحدثه الغزو العراقي للكويت ، وإثار غضبا عالميا وتحركا عسكريا أمريكيا ؟

هل يكون هذا الاقتراح مجرد عقد قمة مصغرة في جدة في غضون ايام قلائل ، يتم فيها مناقشة الغزو والانسحاب ، وقد تسفر هذه المناقشة عن نتيجة أو لا تسفر ، بينما العالم كله يتحرك وقرارات مجلس الأمن تتوالى ، واحتمال إقدام النظام العراقى على غزو عسكرى آخر وارد؟ \_ أو أن نزع

الفتيل يكون بإعلان النظام العراقى فورا انسحابه من الكويت وعودة الشرعية إليها ؟

هذا هو السؤال! وفي ضوئه يتبين أن الرئيس محمد حسني مبارك لم يكن ليقترح عقد قمة مصغرة بدون إعلان مسبق من جانب صدام حسين بالانسحاب من الكويت وعودة الشرعية إليها ، اللهم إلا إذا كان يقصد بهذه القمة ما يقصده النظام العراقي والملك حسين بالفعل! وهو تمييع القضية ، والدخول في مناقشات بيزنطية لاقيمة لها ، بينما العالم يتخذ قراراته ، ويقوم بتحركاته العسكرية!

أما الوسيلة الثانية للتحقق من صحة احدى الروايتين ، فهى - كما ذكرنا - الموقف الذى انتهجه الملك حسين إزاء هذا الغزو فيما تلا ذلك من أحداث ، والذى لا يدع مجالا للشك فى تورطه مع الرئيس العراقى - وهو حقيقة أصبحت ثابتة الآن وليست فى حاجة إلى مزيد من التدليل .

ان هذا الموقف الذي وقفه الملك حسين يوضع إلى أبعد مدى أي الروايتين كانت صحيحة ، وأيهما كانت مزيفة ؟

وفى هذا الضوء تنكشف لنا شماعة الادانة التى علق عليها الملك حسين مسئولية تعنت الرئيس صدام حسين، والتى القاها على الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك .

وتتمثل شماعة الادانة هذه فيما ذكره الملك حسين من انه اتفق مع الرئيس العراقى صدام حسين على الانسحاب من الكويت ، بشرط الا يتخذ وزراء الخارجية العرب المجتمعون في القاهرة قرارا بإدانة العراق ، ولكنه لم يكد يغادر العراق ويصل إلى مطار عمان حتى تلقى مفاجأة يصفها بأنها «صدمة من أقسى الصدمات في حياته»! فقد عرف أن مصر أصدرت بيانا منفردا بإدانة العراق في الساعة الرابعة والنصف ، أي أنها لم تنتظر حتى اجتماع وزراء الخارجية العرب في الساعة السادسة ، وتصرفت بمفردها، كما انها أيضا لم تنتظر أن يبلغها بنتائج مهمته!

هكذا ــ بكل بساطة ــ أصبحت مصر ، بفضل شماعة الادانة هذه ، مستولة عن تدهور الموقف وتعنت صدام ! ومستولة أيضا عن كل ما ترتب على ذلك من الغارات الجوية لقوات التحالف التي أخرجت العراق من القرن العشرين ، وحشد قوات ٣٠ دولة لتحرير الكويت !

فهل هذا معقول ؟ وهل بلغت الاستهانة بالعقل العربى إلى هذا الحد ؟ هل يمكن أن يؤدى قرار الادانة الذى أصدرته مصر لعمل أدانه العالم بالفعل منذ الوهلة الأولى ـ وهو غزو دولة عربية شقيقة أخرى ـ إلى غضب

الرئيس العراقى إلى حد الانتحار والدخول فى حرب مع المجتمع الدولى كله ؟

السنا أمام تناقض من نوع فريد ؟ لأن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الموقف الذي يدفع أية دولة إلى التريث ومراجعة قراراتها الخاطئة ؟ هل يكون هذا الموقف أن يلقى عملها السكوت والإغضاء ، أو يلقى الادانة ؟

إننا إذا افترضنا أن الرئيس العراقى صدام حسين قد قام بالغزو وفى حساباته أن عمله لن يلقى غضب مصر ، بكل تأثير ذلك على الموافقة العربية والعالمية ، فما الذى يحمله على العدول عن الاستمرار فى خطئه ؟ هل يكون سكوت مصر عن الغزو ، أو إدانتها له على الملا ؟

اليست الادانة إحدى الوسائل المشروعة للتعبير عن الاستياء والاعتراض على الأعمال المخالفة للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة ؟ تُرى إذا أحجمت الدول عن الادانة ، التى هى أبسط وسيلة للتعبير عن الاعتراض على الأعمال الخاطئة ، فهل تعدل أية دولة ارتكبت خطأ عن هذا الخطأ ؟

ولكن هكذا يراد تعليق مسئولية حرب الخليج على شماعة الادانة المصرية الشريرة التى أجبرت صدام حسين الطيب البار بأمته على التمسك باحتلاله للكويت ، وليكن ما يكون !

ومن حسن الحظ أنه ما زالت لنا فى هذا العالم العربى المجنون بقية من عقل تدرك الزيف من الصحيح ، والخبيث من الطيب ، وها نحن أولاء نسقط شماعة الادانة المصرية إلى غير رجعة !

فصدام حسين لم يغز الكويت ليخرج منها ، وإنما ليحقق غرضا قوميا مزيفا موجودا في الضمير القومي العراقي منذ أيام الملك فيصل ، بني على أساس تاريخي فاسد ، وهو أن الكويت كانت في يوم من الأيام أرضا عراقية ، مع أنها لم تكن كذلك طوال تاريخها ! وفي الوقت نفسه يحقق صدام بهذا الغزو مجدا شخصيا خالدا عبر التاريخ العراقي، ويحقق السيطرة على ثلث إنتاج الخليج وثلثي احتياطي العالم من البترول ، فهل مثل هذه الأهداف الكبيرة يغير منها امتناع مصر عن الادانة ؟ اللهم إلا إذا أريد منا إلغاء عقولنا؟

وإذا كان من حق الملك حسين أن يطالبنا بإلغاء عقولنا ، أفلا يكون من واجب كاتب مصرى له شهرة عربية ودولية مدوية ، مثل الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل ، أن يكشف زيف هذا الكلام ، لا أن يقف موقف الحياد !

فلا حياد بين الحق والباطل ، خصوصا أن الأستاذ هيكل كان من أعمدة النظام الناصري الذي رفع شعارات الحياد الايجابى بالمعنى الذى أوردته تماما ، فلا يستطيع أن يقف موقف الحياد بين الفلسطينيين والاسرائيليين ، أو بين الجزائريين والفرنسيين ، أو بين الغزاة المعتدين والضحايا الذين وقع عليهم الاعتداء والغزو .

ولكن الأستاذ هيكل اتخذ في كتابه عن حرب الخليج موقف المعتدين ضد المعتدى عليهم! فقد تبنى موقف النظام العراقي، وأدان مواقف كل الأطراف العربية التي عارضت وأدانت الغزو العراقي للكويت: أدان الملك فهد، والشيخ جابر الصباح، ومبارك، وصورهم في صورة المنقادين للولايات المتحدة، العاجزين عن اتخاذ موقف خاص ينبع عن المسلحة الخاصة، كما رأينا في عرضه للقمة العربية الطارئة يوم ١٠ أغسطس ١٩٩٠!

بل إنه فى محاولته الظهور فى مظهر الحياد بين الفريقين العربيين لم يملك إلا الانحياز للفريق الذى كان يقوده العراق! ففى حديثه عن الانقسام الذى وقع فى العالم العربى يقول:

لم يكن هناك خلاف بين الجميع على أن الغزو العراقى للكويت غير مقبول ، ولا كان هناك خلاف حول ضرورة الانسحاب العراقى من الكويت ، ولكن الخلاف وقع حول اللغة : فريق يرى أن تكون الإدانة كاملة ، فالمسألة مسالة مبدأ ، وفريق آخر يرى أن التحوط ضرورى ، لأن التحركات

العسكرية الأمريكية التى بدأت فعلا ، لاتترك لأحد مجالا للشك فى نواياها ، ولا يحق للعرب أن يعطوا للولايات المتحدة حجة فى التدخل!

فالأستاذ هيكل في هذا الجزء يصور موقف ادانة العراق في صورة الموقف الذي يعطى للولايات المتحدة حجة في التدخل، ويتبنى بذلك الموقف العراقي تماما! ، وهو الموقف المتمسك باحتلال الكويت!

مع أن الصورة كانت مختلفة تماما ، فموقف الامتناع عن الادانة هو الذي يعطى الولايات المتحدة حجة التدخل منفردة ، ويستبعد الطرف العربي تماما من أي عمل سياسي أو عسكرى ، بل يصوره في صورة الطرف الهزيل العاجز عن اتخاذ أي عمل يدافع به عن كيانه ومصالحه ، وفي الوقت نفسه يعطى الطرف العراقي المبرر الكافي لاستمرار احتلاله للكويت ، بحجة أن هذا الاحتلال لم يثر ادانة الدول العربية !

بل إن الأستاذ هيكل في هذا التحليل ينسى تماما أن التدخل الأمريكي كان مطلبا عربيا أكثر منه مطلبا أمريكيا! وربما كان الرئيس حافظ الأسد هو خير من عبر عن هذا المفهوم بقوله إن التدخل الأمريكي أنقذ العرب من حرب أهلية!

وهذا صحيح مائة في المائة ، لأن اخراج القوات العراقية من الكويت ، كان مستحيلا بدون أن تخوض ضدها كل الجيوش العربية مجتمعة حريا ضروسا تستمر عدة سنوات!

وهذا ثابت الآن بعد ما تكشف من أن النظام العراقى كان يملك قوات عسكرية مكنته من محاربة الغالبية العظمى من قوات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة . وقد رأينا كيف ساقت هذه الدول أساطيلها البحرية والجوية وأحدث ما في ترساناتها العسكرية من عتاد متقدم لكسب الحرب ضد العراق في سنة أسابيع!

ترى كم كانت تستغرق حرب تخوضها القوات العربية المعارضة لغزو الكويت ضد الجيش العراقى لتحرير الكويت؟ الا تفقد فى هذه الحرب كل ما أعدته من معدات وأسلحة متقدمة ، وتكون الأمة العربية قد انتحرت انتحارا جماعيا ، أو تنتحر انتحارا أدبيا بسكوتها على احتلال العراق للكويت لتتفادى الدخول فى حرب أهلية ؟

قضية الخوف من أن تعطى الادانة العربية الولايات المتحدة فرصة التدخل العسكرى ، هى قضية وهمية ساقها صدام حسين بالاشتراك مع الملك حسين ، لتصوير القضية في صورة صراع بين الولايات المتحدة والأمة العربية ، مع

أنها كانت ـ فى جوهرها ـ قضية صراع بين النظام العراقى والأمة العربية ! بعد أن كشف هذا النظام الدموى عن أهدافه الحقيقية ، التى لم تكن أبدا أهدافا موجهة لإسرائيل وأعداء الأمة العربية ، بل كانت أهداف توسعية موجهة للأمة العربية ذاتها !

(آ) أوهـام هيكل وتضليل حسين

والمواثيق الدولية ، وأصبح يشكل مصدر خطر على هذه المنطقة .. خطر على دول الخليج والسعودية لأنه يهدد وجودها ، وخطر على مصر لأنه يهدد بتحويلها إلى ولاية عباسية عن طريق اقامة امبراطورية عراقية على جانبها الشرقى المتاخم للبحر الأحمر ، وخطر على سوريا بسبب الصراع القديم بين جناحى البعث في البلدين .

وفى مثل هذا النوع من الصراع يكون من حق كل طرف أن يستعين بالقوة الدولية التى تعينه على الطرف الآخر . وهذا ما سبق أن فعلته محسر ابان الصراع العربي الاسرائيلي ، فقد سافر عبد الناصر إلى موسكو ليطلب منها ارسال قوات سوفيتية إلى مصر ، واقامة نظام دفاعي جوى ضد طائرات الفائتوم الاسرائيلية . وقامت الطائرات السوفيتية – بالفعل – بحماية سماء مصر !

وقد حاول صدام حسين الاستعانة بالاتحاد السوفيتى ، ولكنه كان فى حالة احتضار ، فوق أن الاتحاد السوفييتى على مدى تاريخه كان يؤيد فقط الحروب العادلة ـ أى حروب التحرر الوطنى ـ ولا يؤيد حروب التوسع والعدوان ، ومن هنا كان الموقف الذى اتخذه من الغزو العراقى للكويت ، والذى أدان فيه هذا الغزو ، متفقا مائة فى المائة مع مبادئه

(آ) أوهـام هيكل وتضليل حسين

والمواثيق الدولية ، وأصبح يشكل مصدر خطر على هذه المنطقة .. خطر على دول الخليج والسعودية لأنه يهدد وجودها ، وخطر على مصر لأنه يهدد بتحويلها إلى ولاية عباسية عن طريق اقامة امبراطورية عراقية على جانبها الشرقى المتاخم للبحر الأحمر ، وخطر على سوريا بسبب الصراع القديم بين جناحى البعث في البلدين .

وفى مثل هذا النوع من الصراع يكون من حق كل طرف أن يستعين بالقوة الدولية التى تعينه على الطرف الآخر وهذا ما سبق أن فعلته مصر ابان الصراع العربى الاسرائيلى ، فقد سافر عبد الناصر إلى موسكو ليطلب منها ارسال قوات سوفيتية إلى مصر ، واقامة نظام دفاعى جوى ضد طائرات الفائدات السرائيلية . وقامت الطائرات السوفيتية ـ بالفعل ـ بحماية سماء مصر !

وقد حاول صدام حسين الاستعانة بالاتحاد السوفيتى ، ولكنه كان فى حالة احتضار ، فوق أن الاتحاد السوفييتى على مدى تاريخه كان يؤيد فقط الحروب العادلة \_ أى حروب التحرر الوطنى \_ ولا يؤيد حروب التوسع والعدوان ، ومن هنا كان الموقف الذى اتضذه من الغزو العراقى للكويت ، والذى أدان فيه هذا الغزو ، متفقا مائة فى المائة مع مبادئه

وتاريخه، ولم يكن كما أراد الأستاذ هيكل تصويره ، منطلقا من الرغبة في مجاراة الولايات المتحدة إلى آخر الشوط! (ص ٤٤٠).

وقد نجحت الملكة العربية السعودية ودول الخليج مع الولايات المتحدة فيما فشل فيه صدام حسين مع الاتحاد السوفيتي ، لسبب بسيط هو أن الولايات المتحدة كان لديها من المصالح في المنطقة العربية ما يدفعها إلى الاستجابة .

ومن هنا فإن أية محاولة لتصوير الولايات المتحدة في صورة المحرك للأحداث ، وأنها الطرف الأصلى في الصراع الذي جرى في هذه المنطقة العربية ، هو تصوير يتجاهل حقائق الموقف تجاهلا تاما ، وينساق كلية مع التحليل العراقي .

لقد كانت الولايات المتحدة تتحرك مع الأحداث ، ولكنها لم تكن تحرك الأحداث إلا عندما قبلت مهمة التدخل العسكرى لحماية الملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج من النظام العراقي ، وقبلت تحرير الكويت .

لقد كان التدخل الأمريكى العسكرى مطلوبا ، ولم يكن مفروضا ، بدليل لا يقبل الجدل ، وهو أن التدخل العسكرى لم يكن مجانا أو على حساب الولايات المتحدة بل كان على حساب الأطراف العربية التى طلبت هذا التدخل!

فعندما سأل الرئيس العراقي عن الوقت الذي يعتقد أن قواته سوف تنسحب فيه من الكويت ، أجابه صدام سريعا : في أسابيع قليلة ! ورد الملك حسين : «ليست لدينا أسابيع ولا حتى أيام : أمامنا ساعات فقط» ! ، وسافر الملك حسين ليتلقى وهو في الطائرة اشارة من صدام تقول : «إن مجلس قيادة الثورة وافق على وجهة نظرك في اجتماع عقد على عجل ، وسوف يعلن عجل ، وسوف يعلن العراق اجتماع جدة ، وسوف يعلن انسحابه من الكويت ، ولكن هناك شرطا واحدا هو ألا يتخذ وزراء الخارجية العرب المجتمعون في القاهرة قرارا مسيئا ،

هذا \_ إذن \_ هو نوع الانسحاب الذى توصل إليه الملك حسين مع صدام حسين! والآن هل فهم الاستاذ هيكل نفسه شيئا؟ أو أنه فهم وسكت؟

لقد قرن صدام حسين في حديثه مع الملك حسين الانسحاب بترك الأمر في يد حكومة كويتية وطنية اسما عراقية فعلا ، فهل تضمنت برقيته إلى الملك في الطائرة اقتران الانسحاب بعودة أسرة الصباح ؟ ان البرقية لم يرد فيها أي شيء عن عودة أسرة الصباح ، وفي هذه الحالة ، فما هي قيمة هذا الانسحاب والأمور استقرت في يد العراقيين ؟

وتاريخه، ولم يكن كما أراد الأستاذ هيكل تصويره ، منطلقا من الرغبة في مجاراة الولايات المتحدة إلى آخر الشوط! (ص ٤٤٠) .

وقد نجحت الملكة العربية السعودية ودول الخليج مع الولايات المتحدة فيما فشل فيه صدام حسين مع الاتحاد السوفيتي ، لسبب بسيط هو أن الولايات المتحدة كان لديها من المصالح في المنطقة العربية ما يدفعها إلى الاستجابة .

ومن هنا فإن أية مصاولة لتصبوير الولايات المتحدة فى صورة المحرك للأحداث ، وأنها الطرف الأصلى فى الصراع الذى جرى فى هذه المنطقة العربية ، هو تصبوير يتجاهل حقائق الموقف تجاهلا تاما ، وينساق كلية مع التحليل العراقى .

لقد كانت الولايات المتحدة تتحرك مع الأحداث ، ولكنها لم تكن تحرك الأحداث إلا عندما قبلت مهمة التدخل العسكرى لحماية الملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج من النظام العراقى ، وقبلت تحرير الكويت .

لقد كان التدخل الأمريكي العسكري مطلوبا ، ولم يكن مفروضا ، بدليل لا يقبل الجدل ، وهو أن التدخل العسكري لم يكن مجانا أو على حساب الولايات المتحدة بل كان على حساب الأطراف العربية التي طلبت هذا التدخل!

فعندما سأل الرئيس العراقى عن الوقت الذى يعتقد أن قواته سوف تسحب فيه من الكويت ، أجابه صدام سريعا : فى أسابيع قليلة ! ورد الملك حسين : «ليست لدينا أسابيع ولا حتى أيام : أمامنا ساعات فقط» ! ، وسافر الملك حسين ليتلقى وهو فى الطائرة اشارة من صدام تقول : «إن مجلس قيادة الثورة وافق على وجهة نظرك فى اجتماع عقد على عجل ، وسوف يحضر العراق اجتماع جدة ، وسوف يعلن انسحابه من الكويت ، ولكن هناك شرطا واحدا هو ألا يتخذ وزراء الخارجية العرب المجتمعون فى القاهرة قرارا مسيئا ،

هذا \_ إذن \_ هو نوع الانسحاب الذى توصل إليه الملك حسين مع صدام حسين ! والآن هل فهم الأستاذ هيكل نفسه شيئا؟ أو أنه فهم وسكت ؟

لقد قرن صدام حسين في حديثه مع الملك حسين الانسحاب بترك الأمر في يد حكومة كويتية وطنية اسما عراقية فعلا ، فهل تضمنت برقيته إلى الملك في الطائرة اقتران الانسحاب بعودة أسرة الصباح ؟ ان البرقية لم يرد فيها أي شيء عن عودة أسرة الصباح ، وفي هذه الحالة ، فيما هي قيمة هذا الانسحاب والأمور استقرت في يد العراقيين ؟

وإذا كان الأمر كذلك ، فأى نجاح حققه الملك حسين يبيح له القول بأنه تلقى فى مطار عمان «صدمة من اقصى الصدمات فى حياته» عندما عرف أن مصر أصدرت بيانا منفردا بإدانة العراق فى الساعة الرابعة والنصف ؟

ألا يكون هذا البيان المصرى بالادانة قد صدر فى وقته تماما، بعد أن فشلت مهمة الملك حسين فى اقناع صدام بالانسحاب وعودة أسرة الصباح ؟

وما هو معنى هذا التضليل الذى ساقه الملك حسين للرأى العام العربى عندما قال: إن موافقة صدام حسين على الانسحاب كانت معه ، ولكن مصر تسرعت وأصدرت البيان؟ وما هو معنى القائه المسئولية على الرئيس مبارك لصدور البيان قبل معرفته بنتائج مهمته ، وقوله إن الرئيس مبارك اعتذر بأنه «كانت تحت ضغط شديد من الرأى العام» ؟

ما هى قيمة مثل هذا الوعد بالانسحاب الذى حصل عليه الملك حسين من صدام حسين ، ما دام لاينص على عودة الحكومة الشرعية إلى الكويت ؟

الا يشير ذلك كله ـ فى وضوح ـ إلى حجم اللعبة الخطرة التى كان يلعبها الملك حسين فى تبرئة النظام العراقى وإلقاء المسئولية على الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك ؟

مع أنه كان يعرف جيدا أن الانسحاب من الكويت بلا قيد أو شرط هو السبيل الوحيد لمنع التدخل العسكرى ، وأنه بدون التدخل العسكرى فإن الكويت أن تتحرر إلى نهاية الدهر . وكان في ذلك يلعب دور «صوت سيدُه» ، وهذا السيد هو صدام حسين .

نعم لقد كان الملك حسين فى كل هذه المحاولات يلعب دور «صوت سيدُه» ، وعمدتنا فى ذلك الاستاذ هيكل شخصيا !

ففى يوم ١٢ اغسطس طار الملك حسين إلى بغداد ، وفى اليوم التالى مباشرة استأذن الرئيس بوش فى أن يطير إليه لمقابلته ، وأجابه الرئيس الأمريكى إلى طلبه بعد لأى . وفى هذا اللقاء مع بوش لم يورد الملك حسين ذكر الانسحاب العراقى غير المشروط من الكويت أبدا ، وإنما كان كلامه يدور حول الانسحاب بشروط النظام العراقى ، فى مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التدخل العسكرى ! وهو أمر كان مرفوضا تماما ، ليس فقط من الجانب الأمريكى بل من المجتمع الدولى كله الذى كان يرفض تحقيق مكاسب للنظام العراقى عن طريق غزوه الكويت .

ومن يتابع حديث الملك حسين مع بوش يعرف جيدا إلى أى حد وضع الملك حسين نفسه في موقف مهين لانقاذ النظام العراقي وتحقيق أهدافه كاملة في الكويت

وإذا كان الأمر كذلك ، فأى نجاح حققه الملك حسين يبيح له القول بأنه تلقى فى مطار عمان «صدمة من أقصى الصدمات فى حياته» عندما عرف أن مصر أصدرت بيانا منفردا يادانة العراق فى الساعة الرابعة والنصف ؟

الا يكون هذا البيان المصرى بالادانة قد صدر فى وقته تماما، بعد أن فشلت مهمة الملك حسين فى اقناع صدام بالانسحاب وعودة أسرة الصباح ؟

وما هو معنى هذا التضليل الذى ساقه الملك حسين الرأى العام العربى عندما قال: إن موافقة صدام حسين على الانسحاب كانت معه ، ولكن مصر تسرعت وأصدرت البيان؟ وما هو معنى القائه المستولية على الرئيس مبارك لصدور البيان قبل معرفته بنتائج مهمته ، وقوله إن الرئيس مبارك اعتذر بأنه «كانت تحت ضغط شديد من الرأى العام» ؟

ما هى قيمة مثل هذا الوعد بالانسحاب الذى حصل عليه الملك حسين من صدام حسين ، ما دام لاينص على عودة الحكومة الشرعية إلى الكويت ؟

الا يشير ذلك كله .. في وضوح ... إلى حجم اللعبة الخطرة التي كان يلعبها الملك حسين في تبرئة النظام العراقي وإلقاء المستولية على الرئيس المصرى محمد حسني مبارك ؟

مع أنه كان يعرف جيدا أن الانسحاب من الكويت بلا قيد أو شرط هو السبيل الوحيد لمنع التدخل العسكرى ، وأنه بدون التدخل العسكرى فإن الكويت لن تتحرر إلى نهاية الدهر . وكان فى ذلك يلعب دور «صوت سيدُه» ، وهذا السيد هو صدام حسين .

نعم لقد كان الملك حسين فى كل هذه المحاولات يلعب دور «صوت سيدُه»، وعمدتنا فى ذلك الأستاذ هيكل شخصيا!

ففى يوم ١٢ أغسطس طار الملك حسين إلى بغداد ، وفى اليوم التالى مباشرة استأذن الرئيس بوش فى أن يطير إليه لمقابلته ، وأجابه الرئيس الأمريكي إلى طلبه بعد لأى . وفى هذا اللقاء مع بوش لم يورد الملك حسين ذكر الانسحاب العراقي غير المشروط من الكويت أبدا ، وإنما كان كلامه يدور حول الانسحاب بشروط النظام العراقي ، في مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التدخل العسكري ! وهو أمر كان مرفوضا تماما ، ليس فقط من الجانب الأمريكي بل من المجتمع الدولي كله الذي كان يرفض تحقيق مكاسب للنظام العراقي عن طريق غزوه للكويت .

ومن يتابع حديث الملك حسين مع بوش يعرف جيدا إلى أى حد وضع الملك حسين نفسه في موقف مهين لانقاذ النظام العراقي وتحقيق أهدافه كاملة في الكويت.

فقد اتهم الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط بأنها رفعت درجة التوتر في المنطقة إلى حد كبير! وقد رد عليه بوش بحدة ، وبحق: «لم نكن نحن الطرف الذي رفع حدة التوتر في المنطقة! وحشودنا العسكرية التي تتحدث عنها كانت ردا على احتلال عسكري عراقي للكويت سبقها». ثم يقول له: «إنني ترددت قبل أن أوافق على مقابلتك ، فأنت كنت في بغداد قبل أربع وعشرين ساعة من اتصالك كنت في بغداد قبل أربع وعشرين ساعة من اتصالك التليفوني بي، وكان ترددي في تحديد موعد لك هو خشيتي من أن تُظهر زيارتك كأن بيني وبين هذا الرجل (صدام) وساطة ، وأنا لا أريد ذلك ، ولا الكونجرس ، ولا الرأى العام الأمريكي يسمحان به».

ويصاول الملك مصاولة أخرى ، فيقول : إن الرئيس العراقى على استعداد للانسحاب ! ويرد عليه بوش بقوله : الانسحاب بشروط ؟ جاءتنا هذه الشروط ، ونحن نرفض كل شرط فيها: أن ينسحب طبق جدول يضعه هو ، وأن ينسحب إلى المواقع المختلف عليها .. حقل البترول المتنازع عليه والجزر . فات أوان هذا الكلام . إذا كان يريد أن ينسحب فنحن لا نمسك به لنمنعه ، ينسحب فورا وبلا قيد أو شرط ، وتعود أسرة الصباح إلى الكويت ، ثم نرى بعد ذلك ما يلزم عمله .

الأستاذ هيكل انه دور في خدمة السلام! (السلام العراقي طبعا!) فيقول:

كان احساس الملك ، بعد أن عاد من قمة القاهرة ، هو أنه حاول أداء دوره قدر ما يستطيع (أى دور؟) ولم تمكنه الظروف . وكان في حل من أن يجلس في ركنه في الساحة الهائجة في الشرق الأوسط ، ويتفرج على ما يستجد، ولكنه أحس بأن التطورات المحتملة في المنطقة قد تجرف الكل أمامها ، بما فيهم الممثلون والمتفرجون على السواء ، فكان عليه أن يتحرك ! ولكن تحركه كان في بغداد أولا ، ليستطلع عليه أن يتحرك ! ولكن تحركه كان في بغداد أولا ، ليستطلع تقدير الرئيس صدام حسين للموقف وتصوراته ورؤاه ، ثم قام برحلاته إلى الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا !

فأى شيء في هذه الرحلات ــ التي قدمناها من نفس كتاب الأستاذ هيكل ــ كان يخدم السلام في هذه المنطقة ؟

لقد كانت هذه الرحالات لخدمة النظام العراقى وأهداف النظام العراقى ، وهى أهداف عدوانية مضادة للسالم ، فكيف يصورها هيكل فى شكل محاولات لخدمة السالام ؟ أليس هذا غريبا ؟

ولكن كتاب الأستاذ هيكل حافل بكثير من الغرائب!

فقد اتهم الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط بانها رفعت درجة التوتر في المنطقة إلى حد كبير! وقد رد عليه بوش بحدة ، وبحق: «لم نكن نحن الطرف الذي رفع حدة التوتر في المنطقة! وحشودنا العسكرية التي تتحدث عنها كانت ردا على احتلال عسكري عراقي للكويت سبقها». ثم يقول له: «إنني ترددت قبل أن أوافق على مقابلتك ، فأنت كنت في بغداد قبل أربع وعشرين ساعة من اتصالك التليفوني بي، وكان ترددي في تحديد موعد لك هو خشيتي من أن تُظهر زيارتك كأن بيني وبين هذا الرجل (صدام) وساطة ، وأنا لا أريد ذلك ، ولا الكونجرس ، ولا الرأى العام الأمريكي يسمحان به».

ويحاول الملك محاولة أخرى ، فيقول: إن الرئيس العراقى على استعداد للانسحاب! ويرد عليه بوش بقوله: الانسحاب بشروط؟ جانتنا هذه الشروط، ونحن نرفض كل شرط فيها: أن ينسحب طبق جدول يضعه هو ، وأن ينسحب إلى المواقع المختلف عليها .. حقل البترول المتنازع عليه والجزر . فات أوان هذا الكلام . إذا كان يريد أن ينسحب فنحن لا نمسك به لنمنعه ، ينسحب فورا وبلا قيد أو شرط، وتعود أسرة الصباح إلى الكويت ، ثم نرى بعد ذلك ما يلزم عمله .

الأستاذ هيكل انه دور في خدمة السلام! (السلام العراقي طبعا!) فيقول:

كان احساس الملك ، بعد أن عاد من قمة القاهرة ، هو أنه حاول أداء دوره قدر ما يستطيع (أى دور؟) ولم تمكنه الظروف . وكان فى حل من أن يجلس فى ركنه فى الساحة الهائجة فى الشرق الأوسط ، ويتفرج على ما يستجد، ولكنه أحس بأن التطورات المحتملة فى المنطقة قد تجرف الكل أمامها ، بما فيهم المثلون والمتفرجون على السواء ، فكان عليه أن يتحرك ! ولكن تحركه كان فى بغداد أولا ، ليستطلع عليه أن يتحرك ! ولكن تحركه كان فى بغداد أولا ، ليستطلع تقدير الرئيس صدام حسين الموقف وتصوراته ورؤاه ، ثم قام برحلاته إلى الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا !

فأى شيء في هذه الرحلات ــ التي قدمناها من نفس كتاب الأستاذ هيكل ــ كان يخدم السلام في هذه المنطقة ؟

لقد كانت هذه الرحلات لخدمة النظام العراقى وأهداف النظام العراقى ، وهى أهداف عدوانية مضادة للسلام ، فكيف يصورها هيكل في شكل محاولات لخدمة السلام ؟ أليس هذا غريبا ؟

ولكن كتاب الأستاذ هيكل حافل بكثير من الغرائب!



## هل كان قرار ضم الكويت تحولا نحبو السيلام؟ \*

عندما تكتب قصة حرب الخليج في المستقبل ، سوف يكتشف المؤرخون أن هذه الحرب كانت لحظة فاصلة في تاريخ الأمة العربية في العصر الحديث ، وأنها شقت الأمة العربية إلى نصفين ، وأقامت برزخا بينهما لعدة عقود قادمة من السنين ا

وهذا ما جرؤت أن أقوله في مؤتمر عقد في نيويورك في ٢٤ من شهر أبريل الماضي ، دعيت لأن أتحدث فيه . ففي هذا المؤتمر الذي عقده «مجلس العلاقات الضارجية الأمريكية بنيويورك Council on Foreign Relations ، ودعا إليه عددا من العلماء والسياسيين والمفكرين، ليعرضوا أفكارهم في يوم واحد ، قلت :

<sup>\*</sup> اکتوبیر ما ۲۶ مایو،۱۹۹۲ برای استانه داشت به افتراد داد برایستان در استان برای داشتان برای در ساستان

إن الغزو العراقي للكويت ، بما فجره من مشاعر الخوف والفزع في نفوس دول الخليج ، وما أطلقه من صيحة إعادة توزيع الثروة العربية ، قد نسف النظام العربي القديم نسفا ، وهو النظام الذي قام على مبادلة الأمن العسكري لدول الخليج بالأمن الاقتصادي لبقية الدول العربية ، وزرع من الشك وعدم الثقة وانعدام الأمن في دول البترول الثرية ما سوف يقف على الدوام حائلا دون قيام نظام عربي آخر يحل محل النظام القديم إلى أمد غير محدود من السنين ، وربما إلى الأبد ! .

ومن هذا أهمية مناقشة كتاب مثل كتاب الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج ، فالأمر يتعلق بمستولية جسيمة يتحملها الطرف الذي كان سببا في انهيارالنظام العربي الذي ظهر بعد حرب أكتوبر ، ومنع قيام نظام عربي أخر على مستواه ، فهل يكون هذا الطرف السئول هو العراق أو مصر ؟

لقد تركزت مجهودات النظام العراقى ، منذ فشل فى جر مصر إلى تأييد موقفه المخزى فى غزو الكويت ، على تحميلها المسئولية عن استمرار احتالله للكويت ، وعن الحشد العسكرى الأمريكى ضد العراق ، وعن الحرب! فأخرج الملك

حسين من جعبته لعبة الانسحاب المزعوم الذي حصل على وعد به من صدام حسين وأوقفته الادانة المصرية للعراق!

ولتثبيت هذا الزعم وتأكيده ، أصدر الملك حسين كتابه الأبيض الشهير ، الذي كان لنا دور مع بعض الأقلام في كشف زيفه وافتراءاته . ومن هنا لم يعد هذا الكتاب الأبيض يحظى بين الكتب الرسمية الملونة باحترام من المؤرخين .

وقد جاء الأستاذ محمد حسنين هيكل ليبيع لنا نفس البضاعة في كتابه عن حرب الخليج! وليضيف إليها جهوده الذاتية في تصوير مؤتمر القمة العربية الطارىء ، الذي دعا إليه الرئيس محمد حسني مبارك في يوم ٨ أغسطس ١٩٩٠، في صورة مؤامرة أمريكية ، أعدت لها الولايات المتحدة كل شيء حتى البيان الختامي لرؤساء الدول العربية ، الذي كتب باللغة الانجليزية وترجم إلى العربية! حسبما أورد ، ثم تصويره الجهود التي بذلها الملك حسين لدى الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا ، في صورة جهود من أجل السلام ، رغم واتمكينه من تحقيق أهدافه العدوانية في الكويت .

وهكذا فإن العالم الذي يصوره لنا الأستاذ هيكل في كتابه في أثناء أزمة الخليج ، هو عالم ينقسم إلى قسمين :

عالم سلام ، ويمثله صدام حسين والملك الأردنى وثالثهما ياسر عرفات ، وعالم حرب ، ويمثله الرئيس الأمريكى بوش والمسن تاتشر وميتران ومبارك وفهد وجابر الصباح .

ويذهب الاستاذ هيكل في ذلك إلى حد غير معقول ا إذ يزعم (في صفحة ٤٤٠) بأنه كانت هناك إشارات إلى بداية تحولات في التفكير العراقي نحو السلام منذ يوم ٥ أغسطس، عندما بدأ يشعر بأنه يواجه خطرا داهما ، وبأن ردة الفعل التي وجدها أمامه بعد غزو الكويت كانت أخطر بكثير مما حسب وقدر ا

وقد توقعنا أن يسند هذا الزعم بأن يقدم لنا تنازلات فعلية قدمها النظام العراقى ، وتراجعا عن موقفه يعبر عن هذه التحولات التى استخلصها من دراسة الوثائق ، وإذا بنا نفاجا بالعكس ، فقد قدم لنا مظاهر تصعيد خطير فى الموقف العراقى تجاوز فيه مواقفه السابقة !

ولم يجد هيكل ما يبرر به هذا التناقض إلا القول بأن التصرفات العراقية بدت وكأنها تسير على خط يتعارض مع هذه التحولات! وإذا كانت تسير في خط يتعارض مع هذه التحولات المزعومة، فلماذا يصفها بأنها تحولات في التفكير العراقي؟ هل لجرد الايهام بوجود هذه التحولات، التي يعلم جيدا أنها غير موجودة في ذهن القيادة العراقية؟

أما هذه التصرفات التي صورها هيكل على أنها تحولات في التفكير العراقي نحو السلام ، فهي إعلان ضمه للكوبت ا

كيف؟ يقول هيكل إنه من الجائز أن يكون هذا الإعلان بضم الكويت ، تصعيدا في بعض أساليب إدارة الأزمات لتعزيز الموقف التفاوضي للأطراف! فعندما يصعد أحد الأطراف موقفه ، فإنه بذلك قد يستطيع تحريك نقطة الحل الوسط، الذي يمكن التراضي عليه بالمفاوضات ، إلى موقع أكثر ملاءمة له ، ومن ناحية أخرى يعطى الإشارة للأطراف الأخرى بأنه على استعداد لأن يمشى في المضاطرة إلى نهايتها مهما كانت النتائج ، فتعيد حساباتها!

وقد نلتمس العدر للاستاذ هيكل في هذا التحليل لو أن النظام العراقي استخدم بالفعل هذا الضم وسيلة لتعزيز موقفه التفاوضي ، ولكن من الثابت تاريخيا أنه تمسك بالضم وعدم الانسحاب إلى حد الانتحار! أي حتى وقع التدخل العسكري بالفعل! فأي مهارة في إدارة الأزمات أراد الاستاذ هيكل إيهامنا بها من قبل النظام العراقي؟

ثم يمضى هيكل فى عرض مظاهر التحولات المزعومة فى التفكير العراقى ، فيضيف إلى إعلان صدام حسين ضم الكويت إعلانه بعد أيام قليلة مبادرته الهزيلة التى يربط فيها

بين انسحابه من الكويت وحل جميع القضايا العربية المعلقة : من فلسطين والانتفاضة ، إلى لبنان والاحتلال السورى والاسرائيلي ، إلى توزيع الثروة العربية توزيعا عادلا!

فهل هذه الاجراءات مظاهر تحولات في التفكير العراقي نحو السلام ؟ أو أنها مظاهر تأكيد وتصعيد ؟

ولكن الأستاذ هيكل – أكثر من ذلك – يتوهم أن هذه المظاهر إنما اتخذها النظام العراقى لتفادى الحرب وليس سعيا للحرب! فيقول بالحرف الواحد: «ربما مبادرة ربط القضايا العربية كلها بعضها ببعض، مثل التصعيد بضم الكويت قبلها، كانت تحضيرا لموقف تفاوضى يريد تفادى نشوب الحرب أكثر مما يسعى إليها»!

وحتى يستكمل الأستاذ هيكل تحليله العجيب ، يقول إن العراق ، لكى يحضر لهذا الموقف التفاوضي المزعوم ، «كان عليه ألا تظهر منه بادرة توحى بتحول فى موقفه ! ذلك أنه إذا كان يلوح بالتصعيد وباستعداده للمخاطرة إلى آخر المدى مستنداً إلى تأييد كتل عربية وإسلامية شدها خطابه ، فإن ظهور إشارات مختلفة قد يفسد الحركة كلها»!

وهكذا يقدم لنا الأستاذ هيكل هذا اللغز العجيب الذي لا أظن مفكرا سياسيا أو محللا يستطيع حله: فتحولات النظام

العراقى نحو السلام تتبدى مظاهرها فى ضمه للكويت! وفى ربطه كل القضايا العربية بقضية احتلاله للكويت، ودعوته إلى توزيع الثروة العربية توزيعا عادلا!

وهذه المظاهر كلها تعد تحضيرا لموقف تفاوضى يريد تفادى نشوب الحرب! ولكن هذا التحضير للموقف التفاوضى يقتضى ألا يظهر النظام العراقى بادرة توحى بتحول فى موقفه!

فهل فهم القارى، شيئا ؟ وهل اقتنع بأن النظام العراقى كان يسعى للسلام عندما ضم الكويت ؟ أو أنه كان يعد لموقف تفاوضى عندما ربط القضايا العربية بقضية احتلاله للكويت ؟ أو أنه كان يريد تفادى نشوب الحرب عن طريق ألا تظهر منه بادرة توحى بأنه يريد تفادى نشوب الحرب ؟

انى لا أريد أن أشكك فى قدرة الأستاذ هيكل على التحليل السياسى ، فقدرته فوق كل شك ، ولكن السؤال المحير هو كيف عجز الأستاذ هيكل عن إدراك أن ربط النظام العراقى كل القضايا العربية بقضية احتلاله للكويت وإعادة توزيع الثروة العربية ، لم يكن من أجل تفادى نشوب الحرب ، وإنما من أجل خديعة الرأى العام العربى ، ولإيجاد مبرر

إضافى للاستمرار فى ضم الكويت واحتلالها؟ وكل ذلك يؤدى بالضرورة إلى نشوب الحرب!

ان رجل الشارع العادى فى مصر أدرك هذه الخدعة منذ أن أطلقها صدام حسين ، وكان رد رجل الشارع المصرى : وما ذنب الكويتيين حتى يظلوا تحت الاحتلال العراقى حتى تحل القضية الفلسطينية أو غيرها من القضايا؟ وقد تعجب البعض : كيف يكون تصرير الفلسطينيين من الاحتلال الاسرائيلى ، عن طريق غزو الكويتيين واخضاعهم للاحتلال العراقى ؟

لقد ازدرى رجل الشارع المصرى هذا الربط منذ الوهلة الأولى ، ورفض أن يشترى من صدام حسين هذه البضاعة الفاسدة ، ولكن الأستاذ هيكل يأتى ليبيع للشعب المصرى هذه البضاعة نفسها بعد أن ازدادت فسادا وفاحت رائحتها، ويحاول اقناع الشعب المصرى بأن هذا الربط من جانب النظام العراقى كان من أجل التحضير لموقف تفاوضى يريد تفادى نشوب الحرب . فهل هذا معقول ؟

والطريف أن الأستاذ هيكل لم يقدم لنا فيما تلاذلك من وقائع ما يدعم به تحليله الفريد ، بل قدم العكس !

ففى عرضه للمقابلة التى جرت بين صدام حسين والقائم بالأعمال الأمريكى يوم ٦ أغسطس ١٩٩٠ ، لا يظهر صدام حسين أية بادرة على أنه يريد تفادى نشوب الحرب بل يظهر تصميما لا مثيل له على استمرار احتلاله للكويت ، ففى حديثه عنها يردد دعاواه الكاذبة بشأنها ، ويصفها بأنها دولة بلا حدود ! وأن العراقيين يعرفون جيدا أن الكويت عراقية ! وأن حاكم الكويت كان قائم مقام فعلا ، وكان يستلم راتبه من حاكم البصرة ! وهذا الحال استمر حتى ١٩١٧ ثم جاءت بعد خلك الحرب العالمية التى أدت لظروف جديدة !

ثم يعلنها فى وجه القائم بالأعمال الأمريكى فى تحد سافر ، فيقول : «لن نترك الكويت لقمة سائغة لأحد ولو قاتلنا الكون كله ! ولو ازداد التهديد على الكويت سنضاعف القوات هناك! وكلما كان التهديد بحجم معين ، تغير حجم القوات العراقية»!

أما الانسحاب من الكويت فهو بشروط العراق ، وبعد أن تكون الأغراض العراقية قد تحققت كاملة من الغزو ، وهو ما جرى التعبير عنه «بشرط توفير مناخ مناسب» ! ولكن «ليس من المصلحة أن ينسحب الجيش العراقي بسرعة ، وأن نترك الكويت للأطراف المتصارعة» !

ثم يوجه صدام حسين تحذيرا صريحا للولايات المتحدة قائلا: «على أمريكا ألا تندفع ـ تحت استشارات مخطئة ـ إلى عمل تجد نفسها معه موضع الاحراج»! «أنتم دولة عظمى ونعرف أنكم قادرون على ايذائنا ، ولكنكم ستخسرون المنطقة بعدها، ولن تستطيعوا إركاعنا لو استخدمتم كل أسلحتكم . تستطيعون أن تدمروا الحلقات العلمية والاقتصادية والنفطية، ولكن كلما دمرتم أكثر أصبح العبء عليكم أكبر»!

والمصرن أن تنبؤات الدكتاتور العراقى كلها حدث عكسها تماما ، فقد سقطت المنطقة في يد الولايات المتحدة بعد الحرب، وتم تركيع النظام العراقي إلى حد أن أصبحت للولايات المتحدة مصلحة أكيدة في الإبقاء عليه ! إذ لن تجد نظاما سياسيا آخر بديلا يحقق لها ما يحققه النظام الحالي من خضوع لكل المطالب ، وفي الوقت نفسه فان حجم التدمير الذي لحق بالعراق كان من الفداحة بحيث أخرجه من القرن العشرين .

ولكن صدام حسين فى ذلك الحين كان فى قمة عنجهيته وثقته بالنفس ، وهو يتصرف كلص صفيق يعلن أنه لن يرد ما سرقه «ولو قاتل الكون كله»! بل إنه فى هذا اللقاء يهدد

بضرب مدن اسرائيل بالصواريخ ، ويقول : إن بغداد تتحمل صواريخ كثيرة ، لكن مدن اسرائيل لا تتحمل ! .

ثم يصاول اغراء الولايات المتحدة على الصداقة معه ، فيقول: «انكم قادرون على تدبير مصالحكم مع العناصر القوية القومية الواقعية أكثر مما أنتم قادرون على ضمان مصالحكم مع الضعفاء»! ان العراق يريد صداقة الولايات المتحدة ويتفهم ويقدر حجم مصالحها»! «أنتم تعرفون أن نفط العراق يباع لكم منذ جئنا للحكم برغم أن العلاقات كانت مقطوعة أنذاك ، وقد ازداد حجم التعامل بعد إعادة العلاقات في ١٩٨٤ إلى أن اتخذتم قراركم بمقاطعة النفط العراقي ، انكم تستوردون بحدود ثلث الكمية التي نسوقها للخارج»!

ولكى يطمئن الولايات المتحدة على أن أطماعه مقصورة على الكويت وحدها ، أبدى صدام حسين استعداده للتعهد الكامل بعدم التعرض للسعودية ، وأنه ليس فى نيته أى عمل عسكرى ضدها .

على هذا النحو كان صدام حسين يسقط من حساباته موقف الملكة موقف البلاد العربية من الغزو ، خصوصا موقف المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومصر وسوريا ، وكان يتجه إلى عقد صفقته مع الولايات المتحدة لتسمح له بابتلاع غنيمته!

ففى ذلك الحين كانت القيادة العراقية قد توصلت ، منذ وقت مبكر من الأزمة \_ كما يقول هيكل \_ إلى أن الأمور خرجت من يد الدول العربية ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أمسكت بكل خيوط الأزمة ، وراحت تغزل فيها وفق رسم خططت له! (ص ٤٦٤).

فهل كان فى هذا الموقف ما يبرر حديث هيكل عن التحولات المزعومة فى التفكير العراقى نحو السلام ، أو كان يمثل انتهازية نظام يسعى لعقد صفقة مع الولايات المتحدة من وراء ظهر الدول العربية تتيح له الاحتفاظ بمكاسبه ؟

والغريب أن كتاب هيكل يحوى المزيد من الأمثلة التى تتناقض مع ما ذهب إليه من تحليل! ففى تعرضه للقاء الذى جرى بين الملك حسين وصدام حسين بعد عودة الأول من رحلته الأوربية الفاشلة ، يذكر انه عندما رأى الأخير اصرار الملك حسين على الانسحاب العراقى من الكويت (الانسحاب الملك حسين على الانسحاب العراقى من الكويت (الانسحاب وليس عودة الحكومة الشرعية!) استدعى إليه مساعد رئيس أركان حرب الجيش العراقى ، وساله في حضور الملك: «ماذا يكون رأى القوات لو أننا أعلنا الانسحاب من الكويت ؟ وكان رد الضابط العراقى على الفور: «أعوذ بالله ، رجاء سيدى لا تقل هذه الكلمات»! وهنا التفت صدام إلى الملك

حسين يقول له: لقد سمعت بأذنيك! ... يا أبا عبد الله ، إنهم يريدون ما هو أكثر من الكويت»!

وإذا كانوا يريدون ما هو أكثر من الكويت ، فأين ـ إذن ـ هذه التحولات في التفكير العراقي نحو السلام التي تحدث عنها هيكل ؟ ومن أين استنتجها إذا كان كل ما لديه من مادة يقود إلى العكس ؟

وعلى أى أساس بنى الكلام الذى كتبه عن تحضير القيادة العراقية لموقف تفاوضى يريد تفادى نشوب الحرب، إذا كان النص الذى استقيناه من كتابه يوضع أن جنرالات الجيش العراقى فى ذلك الحين كانوا «يريدون ما هو أكثر من الكويت»!

لقد وضع الأستاذ هيكل نفسه في موضع دقيق عندما تصدى للدفاع عن نظام دموى عدواني ، تاجر بالقومية العربية ويالتطرف في الدفاع عن مصالحها ، وحارب مصر في كل محفل دولى ، وأصد على طردها من جامعة الدول العربية ، وعلى نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة ، واستلم الحكم في العراق وهي دولة ثرية عزيزة ، وانتهى بها بعد أن حطم قوتها الاقتصادية والعسكرية والبشرية .

اما كان أجدر بالأستاذ هيكل أن يحسن اختيار الجانب الذي يدافع عنه بقلمه الشريف ؟

قصة حرب الخليج بين القـــراءة البعثية والقــراءة المــــرية!

قصــة حرب الخليج بين القـراءَة الْبعثية والقـراءة المصرية \*

فى كل مرة مضيت فيها فى قراءة كتاب الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل عن حرب الظيج ، شعرت بأننى أقرأ كتابا كتبه طارق عزيز أو طه ياسين رمضان أو سعدون حمادى ! مع فارق كبير يتصل بالأسلوب الساحر الشائق الذى تميزت به كتابة الأستاذ هيكل ، والحرفية المتازة التى اشتهر بها ، وكلها مما لايملكه الآخرون .

وحتى اعيد صياغة العبارة السابقة بأسلوب تاريخى ، وأوضع ما قلت للقارىء بشكل أفضل ، فإنى أستعير من صدام حسين حديثا قديما يرجع تاريخه إلى عام ١٩٧٧ ، عندما دعا إلى عقد اجتماعين موسعين لمكتب الاعلام العراقى في ١٩ سبتمبر وأول ديسمبر ١٩٧٧ ، رسم فيهما للمؤرخين والباحثين طريقة كتابة التاريخ العراقى .

<sup>\*</sup> أكتوبر \_ ٣١ مايو ١٩٩٢

ققد دعا إلى إعادة كتابة التاريخ العربى «بحيث تأخذ هذه الكتابة ذات الخصوصية لطريقنا البعثى الخاص»! وبمعنى آخر ـ كما قال ـ «كتابة التاريخ العربى من وجهة نظرنا ، والتركيز على الكتابة التحليلية وليس السردية الوقائعية ، على أن يأخذ هذا التحليل لحركة التاريخ ذات الخصوصية التى أخذت بها نظرية حزب البعث العربى الاشتراكى»!

ثم مضى خطوة أخرى فى تفسير كلامه ، فندد بالمؤرخين والباحثين الذين يسمون أنفسهم موضوعيين ، قائلا: «انهم يعرضون وجهات نظر مختلفة ، واحتمالات عديدة لتفسير حادثة وأحدة مستقاة من تفسيرات مطروحة أو مستنتجة ، ويتركون للقارىء أن يستنتج ما يشاء ، ويتبنى من التفسيرات ما يتوافق مع هواه ، ولكن فى كل الأحوال يجب ألا يتعامل البعثى مع التاريخ وعموم البيائل الفكرية والاجتماعية بمثل هذا التعامل!»

هذا النص الذي أوردته عن صدام حسين ربما يفيد في توضيح العبارة التي صدرت بها هذا المقال ، وبما أعنيه منها. فلم يفعل الأستاذ هيكل في كتابه عن حرب الخليج أكثر من ذلك ، لقد قرأ حرب الخليج قراءة بعثية ، وكت ها كتابة بعثية ، وقدمها للقارىء المصرى والعربي والعالمي من منظور بعثي عراقي!

وبمعنى آخر ـ على حسب التعبير الانجليزى ـ فإن الأستاذ هيكل وضع قدميه في الحذاء العراقي ، ووقف يتفرج على حرب الخليج ويكتب وقائعها كما لو كان عراقيا !

وهذا هو الخطأ الأكبر في الكتاب ، بل هو خطيئة الكتاب الرئيسية، فلم يكن مطلوبا من الأستاذ هيكل ، الكاتب المصرى المرموق، أكثر من أن يضع قدميه في حذائه المصرى، الذي يملكه بالفعل منذ نعومة أظفاره ، ويقرأ حرب الخليج قراءة مصرية، ويكتبها كتابة مصرية ، ثم يدع للعراقيين أن يكتبوا تاريخ حرب الخليج كتابة بعثية عراقية كما يشاءون !

ولو فعل الأستاذ هيكل ذلك لجنب كتابه أخطاء كثيرة وقع فيها بحكم الرؤية البعثية ، ولساق نصوصه وفسر وثائقه على النحو الصحيح الذي يتفق مع واقع الأشياء . ذلك أنه فى أزمة الخليج كان هناك طرفان: الطرف العراقى ، ويقية العالم! وكان الطرف العراقى ، واقفا على رأسه، والعالم واقفا على قدميه ، ولكن الطرف العراقى ، كان يتصور أنه وحده يقف على قدميه ، بينما العالم يقف على رأسه!

وقد قدم الأستاذ هيكل كتابه من المنظور العراقى ، أى من منظور أن العالم يقف على رأسه ، بينما النظام العراقى يقف على قدميه !

ومن هنا فإننا فى هذه المقالات لا نفعل شيئا أكثر من أننا نقرأ كتاب هيكل قراءة مصرية ! ونستخدم مادته العلمية، التى ساقها فى شكل بعثى ، لنسوقها فى شكل مصرى ، أى أننا نعدل الصورة ، أو نعدل المنظور !

لقد ساق هيكل كتابه على أساس أن حرب الخليج هى حرب خاصة بين الولايات المتحدة والعراق ، أو بين الولايات المتحدة والأمة العربية ! وهذا هو المنظور العراقى تماما لهذه الحرب ، وهذه هى القراءة البعثية العراقية تماما .

وعمدتنا فى ذلك الأستاذ هيكل نفسه . ففى ص ٦٣ كمن كتابه ، وفى حديثه عن القيادة العراقية يقول بالحرف الواحد: «والحقيقة أن القيادة العراقية قد توصلت ، منذ وقت

مبكر من الأزمة ، إلى أن الأمور خرجت من يد الدول العربية، وأن الولايات المتحدة أمسكت بكل خيوط الأزمة»!

وفى ص ٤٧٢ يتحدث عن مجمل ما توصلت إليه اجتماعات مجلس قيادة الثورة العراقى وقيادة حزب البعث من قناعات بخصوص الأزمة ، فيقول :إن من أهم هذه القناعات «أن الدول العربية فى الوقت الصاضر ليست هى التى تملك زمام الموقف ، وبالتالى فإن البحث عن حل عربى لا فائدة فيه الآن ، لأسباب كثيرة ، أولها وآخرها أن الأمر خرج من أيديهم منذ ساعات الأزمة الأولى» !

وفى حديثه عن اجتماعات مجلس قيادة الثورة فى بغداد، يقول إن مناقشات المجلس كانت قد توصلت إلى قناعات مؤداها: أن الأزمة لم تعد الآن قضية بين العراق والكويت، وأن الطرف الآخر فى المواجهة أمام العراق قد أصبح الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما تريده وتطلبه من العراق نفسه!

هذا \_ إذن \_ هو الحذاء العراقى الذى وضع هيكل قدميه فيه منذ اللحظات الأولى وهو يكتب عن حرب الخليج، فلم يفعل شيئا أكثر من أنه قدم هذا الحرب من هذا الموضع تماما! ومن هنا خرج بنظريته التى تقول إن الولايات المتحدة

كانت فى حاجة إلى عدو جديد تستطيع أمام خطره الحقيقى، أو الموهوم ، أن تواصل تعبئة شعبها وقواتها المسلحة ، وإنها كانت فى حاجة إلى خطر جديد لجعل الكونجرس الأمريكى يوافق على اعتمادات التسليح ، وكان رئيسها بوش فى حاجة إلى حرب عادلة ينتصر فيها ويحفر بها اسمه على تاريخ أمته .

وحين كتب وقائع مؤتمر القمة العربية الطارئة ، الذى دعا إليه الرئيس مبارك فى ٨ أغسطس ، كان يرتدى أيضا نفس الحذاء العراقى ، وينظر إلى المؤتمر من هذا الموقع ! ولم تخرج رؤيته وتحليله له عن رؤية أو تحليل يكتبه طارق عزيز !

فقد مهد له بالخط الذي رسمه بوش على الرمال لمناطق النفوذ الجديدة للولايات المتحدة ، وتحدث عن الانطباع الذي تولد لدى «بعض الوفود» بأن القمة العربية مجتمعة في إطار هذا الخط الذي رسمه بوش على الرمال ومده بيكر إلى الجبال!

وحشد كافة الشكوك حول هذا المؤتمر ، ابتداء من «سر مشروع القرار» الذي كتبته أمريكا بالإنجليزية وترجم إلى العربية ! وهياج القذافي لما يراد منه من أن يختم بأصابعه على هذا البيان! ثم اتهام طارق عزيز للشيخ صباح الأحمد الصباح بأنه عميل للاستعمار! ثم انفعال ياسر عرفات واتهامه للمصريين الموجودين بأنهم «جميعا عملاء»!، إلى آخر هذه الرؤية البعثية الخالصة للمؤتمر.

ومن هنا لم يستطع الأستاذ هيكل أن يرى المؤتمر بعين مصرية ، أو ينظر إليه من منظور مصرى ، فيكتب لنا بالتالى ــ أسرار الاتصالات التى سبقت المؤتمر بين الأطراف العربية المتواطئة مع العراق ، والتى حضرت المؤتمر بقصد واحد هو: تمكين العراق من الكويت ، ومنع صدور أى قرار بادانة الغزو ، وتمزيق الوحدة العربية ، ومنع صدور قرار اجماعى بإرسال قوات عربية فى هذه القضية الخطيرة التى لم يسبق لها مثيل فى تاريخ جامعة الدول العربية .. غزو دولة عربية لدولة عربية أخرى . لقد كان كل ما قدمه هيكل عن هذا المؤتمر هو الرؤية البعثية العراقية وحدها ، ولم ينس في سوقها تحت عنوان : «ضباب حول القمة» !

ولأن الأستاذ هيكل يرتدى الحذاء العراقى ، فإنه قدم لنا الرئيس الأمريكى بوش من ذات الرؤية العراقية ، التى تتصور الرئيس الأمريكى فى شكل صدام حسين آخر! يملك فى يده كل المفاتيح ، ويسيطر على كل الأمور ، وتكفى كلمة منه لسوق الشعب الأمريكى إلى الحرب كما ساق صدام الشعب

العراقي إلى الحرب! وقد وصفه بأنه يتصرف «كما يتصرف فنان فرغ من رسم لوحته ثم وقف يتأملها ويضيف إليها لمسة ضوء أو ظل»!

وفى ذلك ألغى الأستاذ هيكل كل ما تعلمه وعرفه عن النظام الأمريكى لصالح الرؤية العراقية ! فالرئيس بوش - فى نظره - هو العنصس المصرك للأصداث فى طول الكتاب وعرضه ، وهو الذى يريد الحرب لينتصس فيها ويحفر اسمه فى التاريخ الأمريكى !

ولكن هيكل لايستطيع أن يستمر طويلا في اسباغ كل هذا النفوذ على الرئيس الأمريكي ، فتطورات الأحداث تجبره على سحب كل ما ساقه من كلام حول حاجة الولايات المتحدة إلى عدو جديد وخطر جديد وحرب جديدة ، وإذا به يبرهن على العكس ، ويعرض لنا الكونجرس الأمريكي في حالة هلع من الحرب !

فقى عرضه لجلسات الاستماع المفتوحة للمناقشة حول قضية السلام والحرب ، يورد كيف أخذت مجموعة من الشيوخ والنواب تبدى خوفها من أن تتكرر تجربة فيتنام ، وتصر على ضرورة أن يذهب الرئيس الأمريكي إلى

الكونجرس، ويطلب منه طبقا للقواعد الدستورية تفويضا صريحا باعلان حالة الحرب، ويقف أحد النواب، وهو أندى جاكوبس، ليقول إنه حصل على تقرير من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يقدر أن خسائر الولايات المتحدة في الحرب قد تصل إلى ٣٠ ألف قتيل! وأنه في اللحظة التي ينشب فيها القتال فإن سعر البترول سوف يقفز إلى مائة دولار للبرميل!

ويعترف هيكل بأن الرئيس بوش أخذ يحس ، بسبب جلسات الاستماع هذه التى تذاع على الهواء مباشرة، بأن التأييد الكاسح الذى حظى به فى بداية الأزمة قد يضعف بسبب تأرجح اتجاهات الرأى العام ومشاعره!

ثم يتحدث عن الصور المؤثرة التي أخذت الصحف الأمريكية ترسمها للجنود الأمريكيين من الشباب والرجال، الذين انتزعتهم التعبئة من وسط زوجاتهم وأطفالهم لتقذف بهم في بلاد بعيدة ، «لايعرفون عنها شيئا سوى أن سكانها يركبون الجمال ، ويسكنون الخيام ، ويملكون بترولا يتقاسمون أرباحه مع شركات كبرى هي دائما موضع شك في نظر المواطن الأمريكي العادي»! ويقول إن العناوين المثيرة التي رافقت هذه الصور المؤثرة كانت تقول ما معناه : «لماذا يموت رجالنا وشبابنا لكي يحيا بعض الشيوخ في بذخ ،

ولكى تتراكم الأرصدة فى حسابات بعض الشركات بغير حساب» ؟ !»

ثم يمضى الأستاذ هيكل فيناقض نفسه فيما ذكره عن الرئيس الأمريكي المتعطش للحرب ، والإدارة الأمريكية ، التي صورها على طول صفحات كتابه دون أن يدري بأنها إدارة عدوانية تتريص بالعراق وتتلمس الدرائع لشنن الحرب عليه ، فيقول إن الرئيس بوش كان يشعر في أعماقه أن هناك اتجاها قويا داخل إدارته ، يرى أن العقويات الاقتصادية والحصار الحديدي حول العراق ، يمكن أن يؤدي إلى تحقيق هدف الحرب دون تكبد تضحياتها! وأن كلا من جيمس بيكر وزير الخارجية ، والجنرال كولين باول رئيس هيئة أركان الحرب ، كانا \_ في حساب بوش \_ ضمن هؤلاء الذين كانوا يريدون للعقوبات والمصار الاقتصادي أن تحقق الهدف النهائي دون داع لتجرية النار ، وكان لكل منهما أسماله : كان بيكريري أن تجرية النار قد تعرض خطته لتحقيق تسوية سلمية لأزمة الشرق الأوسط إلى مخاطر لا داعي لها. وكان كولين باول من ناحيته يرى أن تجرية النار لا داعي لها ما دام هناك بديل يضمن تحقيق أهدافها على البارد .

إذن فإن الصورة في الولايات المتحدة بالنسبة للبرلان ، والإدارة الأمريكية ، كانت تختلف عن الصورة في العراق ،

سواء بالنسبة للمجلس الوطنى العراقى ، الذى رأيناه فى التليفزيون يصوت بالإجماع على الانتصار! أو بالنسبة للجيش العراقى الذى كان «يريد ما هو أكثر من الكويت»! \_ كما صوره هيكل بنفسه (ص 373) ، ولكن المنظور العراقى حجب عن عين الأستاذ هيكل هذا الفارق ، فساق كتابه كما لو كانت الولايات المتحدة صفا واحدا مع الحرب وراء بوش!

ثم يواصل الأستاذ هيكل مناقضته لنفسه في هذا التصوير الذي قدمه ، فيعترف (ص ٥٣٢م) بأن الكونجرس لم يصوت لصالح بوش إلا بفارق صوتي طفيف في مجلس الشيوخ (٥٢ ــ ٤٧) أي بفارق خمسة أصوات فقط! ــ أي أنه كان يمكن أن يكون العكس فينهار كل شيء ا

وفى إطار هذا المنظور البعثى العراقي الذي قدم هيكل منه حرب الخليج ، فإن كل شيء في الكون يسير - في رأيه -وفق المشيئة الأمريكية ، ومجلس الأمن يتكون من إمعات وبصامين بأصابعهم على ما تقدمه لهم الولايات المتحدة من قرارات ! فيقول (ص ٤٦٥)

«لم يكن العراق يتوقع أن يجد ريضا مواتية من الأمم المتحدة ، ولكنه كان يظن أن الآراء سوف تتوزع بما لا يسمح بصدور قرارات حاسيعة ، وكانت المفاجأة أن الولايات المتحدة 181

سيطرت بالكامل على أجواء الأمم المتحدة وضبطتها ، بل تمكنت من تكييفها على درجة الحرارة والضغط وسرعة الريح التى تريدها (!).

«وتلاحقت القرارات وكلها تدين العراق أو تحاصره على نحو لم يسبق له مثيل فى تاريخ الأمم المتحدة . ولم يكن ذلك مثار دهشة العراق وحده ، وإنما كان مثار دهشة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة الذى كان يقول : إنه وجد الأعضاء الخمسة الدائمين أثناء أزمة الخليج ، يتصرفون كأنهم أعضاء فى «ناد خاص يجمعهم فيه ود حميم»! وقد أضاف الأعضاء الخمسة الدائمون فى ذلك الوقت إلى السلة قراراتهم السابقة قرارا جديدا بفرض الحصار الجوى على العراق ، بما فى ذلك الطلب إلى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة إغلاق فضائها الجوى أمام الطيران العراقى من أى نوع ولأى سبب» .

وهذا يدل على أن المنظور العراقى لحرب الخليج لم يسمح للاستاذ هيكل بأن يعرف هذه الحقيقة البسيطة ، التى كان من السهل عليه رؤيتها بسهولة لو كان يرى الأمور بالمنظور المصرى ، أو حتى بالمنظور الذى كان يراها به العالم أجمع! وهى أن الجريمة التى ارتكبها النظام العراقى ، بتسوية مشاكل الحدود بينه وبين جارته العربية الكويت عن طريق الاحتكام إلى السلاح وغزو الكويت ، قد أغضبت

العالم كله ، شرقه وغريه ، وشماله وجنوبه ، ولم تترك له من معين سوى حفنة الدول العربية التى اشترى صدام حكامها!

فهو لايرى فى وقوف الدول إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى إلا مظهرا من مظاهر التبعية للولايات المتحدة والخضوع لإرادتها!

بل انه حتى يتناسى أن تاريخ الأمم المتحدة لم يشهد قضية مثل احتلال العراق للكويت ، فهو يعجب باسم النظام العراقى للأراء لم تتوزع فى مجلس الأمن بما لايسمح بصدور قرارات حاسمة ! مع أن عدم صدور مثل هذه القرارات الحاسمة هو الذي يستوجب العجب ؟!

(۱) تساريخ حسرب الخليسج على الطريقة البعثية!

ď,

تساريخ حسرب الخليسج على الطريقة البعثية ! \*

فى مقالنا السابق استشهدنا بصدام حسين عندما دعا المؤرخين والباحثين فى عام ١٩٧٧ إلى قراءة التاريخ قراءة بعثية ، وفهمه فهما بعثيا ، بحيث تأخذ الكتابة ذات الخصوصية التى أخذت بها نظرية حزب البعث العربى الاشتراكى . وقلنا إن الأستاذ محمد حسنين هيكل لم يفعل فى كتابه حرب الخليج أكثر من أنه قرأ وفهم وكتب حرب الخليج من منظور بعثى عراقى .

وضرينا أمثلة عديدة لهذه الرؤية البعثية التى نأت كثيرا عن الرؤية المصرية ، وأبعدت هيكل عن الحقيقة التاريخية بعدا تاما . ونواصل في هذا المقال كشف هذه الرؤية البعثية لحرب الخليج في كتاب هيكل.

<sup>\*</sup> أكتوبر \_ ٧ يونيو ١٩٩٢

لقد قدم لنا الأستاذ هيكل عملا اجراميا قام به النظام العراقى ، انتهك فيه القانون الدولى والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ، مثل احتجاز الرعايا الغربيين والأمريكيين ، سواء في العراق أو في الكويت ، دون كلمة إدانة واحدة ! وأكثر من ذلك أنه ساقه في شكل تبريرى ، واعتبره ردا على تصعيد قامت به الولايات المتحدة ! .

كيف؟ يقول: «أحست بغداد أن رد بوش على رسائلها إليه هو مزيد من التصعيد، فكان قرارها هو التصعيد في مواجهة التصعيد! وتنبهت أن لديها وسيلة أخرى للتصعيد بقصد الضغط سبق أن استعملتها ايران، وهي احتجاز الرعايا الغربيين والأمريكيين بالذات، فلم تتردد في ذلك.

وحين نبحث عن هذا التصعيد الأمريكي الذي اتخذت بغداد ذريعة لاحتجاز الرعايا الغربيين ، لانري أكثر مر تمسك الولايات المتحدة بتنفيذ النظام العراقي قرارات مجلسر الأمن ٦٦٠ و ٦٦١ و ٦٦٦ التي تطالب العراق بأن يسحب فورا وبلا شروط جميع قواته إلى المواقع التي كانت عليها في أول أغسطس ١٩٩٠ ، وتؤكد على الحق الطبيعي في الدفا عن النفس فرديا أو جماعيا ردا على الهجوم المسلح الذي قام به العراق ضد الكويت ، وفرض الحصار الاقتصادي على العراق إذا لم يسحب قواته ، ثم استجابة الولايات

المتحدة لطلب السعودية وضع حجم من القوات كاف لمنع تعرضها لعمل عسكرى يقوم به العراق ضدها .

والغريب أن الأستاذ هيكل في الوقت الذي اعتبر أيه ذلك الاجراءات الأمريكية لردع العدوان العراقي تصعيدا يبرر مواجهته من جانب النظام العراقي بحجز الرعايا الغربيين اعتبر القرارات العراقية بضم الكويت وربط القضايا العربية بقضية الانسحاب من الكويت ، تحولا في التفكير العراقي نحو السلام! وتحضيرا لموقف تفاوضي يريد تفادي نشوب الحرب! وهو ما عالجناه في مقال سابق.

فأين الحقائق والأوهام في كتاب الأستاذ هيكل ؟

ثم يتحدث هيكل عن ندم القيادة العراقية لإطلاق سراح الرهائن ، ويشرح كيف ترددت في مجلس قيادة الثورة في بغداد تساؤلات : هل كان اطلاق سراح الرهائن خدعة استدرج إليها العراق لكي يحرم من عنصر أمن إضافي لأهدافه ، وهو وجود رهائن أجانب في مواقع هذه الأهداف ؟ وإذا كان ذلك هو الحال ، فما هو الدور الفرنسي بالضبط ؟ وهمل كان الرئيس ميتران بريئا أو أنه كان جزءا من عملية الخداع ؟ ووصل الشك إلى حد تساؤل أحد أعضاء المجلس عن الدور الذي لعبه الملك حسين ؟ وانبري صدام حسين عن الدور الغراقيون !

وهكذا فالإفراج عن الرهائن الغربيين يسبوقه هيكل في هذا الكتاب على أنه خدعة تعرض لها العراقيون ، تشير فيها أصابع الاتهام إلى الرئيس الفرنسى تارة وإلى الملك الأردني تارة أخرى ! وليس للأستاذ هيكل رؤية خاصة في هذه القضية ، فهو يضع قدميه في الحذاء العراقي ، ولا يستطيع أن يرى إلا ما يراه البعث العراقي !

ولأن القراءة قراءة بعثية ، فالأستاذ هيكل يتصور وجود عناصر محلية فى الكويت تؤيد الاحتلال العراقى ! فينسب إلى الجنرال شوارتزكوف ، فى أسباب طلبه قوات عربية لاحتلال مدينة الكويت وتطهيرها عندما يجىء الوقت المناسب، أنه لم يكن يريد قوات غربية تقوم بهذه المهمة «لأنها تقتضى احتكاكا ، وربما صداما عن غير قصد ، مع عناصر محلية فى الكويت» !

فالوهم العراقى فى ذلك الحين كان يتصور وجود عناصر كويتية محلية تقف فى صفه ، ويمكن أن تقاوم قوات التحرير! ولا يوجد أى دليل على أن هذا الوهم لحق بالجنرال شوارتزكوف ، فحتى لو كانت هناك عناصر كويتية قبل الاحتلال العراقى تتحمس للنظام العراقى وترى فيه قوة تحرر وطنى كبرى ، فإن معاملة قوات الاحتلال العراقية للكويتيين ، التى حفلت بالاعتداء والنهب والسلب ، قد اقتلعت

من أكثرهم تحمسا للعراق كل وهم قومى خالجهم فى يوم من الأيام!

وفى اطار هذا المنظور العراقى لحرب الخليج ، فإن حدثا جللا مثل استجابة صدام حسين لكل طلبات ايران التى خاض غمار الحرب ضدها ثمانى سنوات ، وهى الاستجابة التى سلبت من هذه الحرب كل ذرائعها ومبرراتها ، وأهدرت تضحيات الشعب العراقى المالية والبشرية والاقتصادية لا تستحق من الأستاذ هيكل أى تعليق أو استنكار ، بل يقدمها من خلال المنظور العراقى فى شكل حرص من العراق على ايجاد باب مفتوح ! فيقول :

«ولقد وصل حرص بغداد على البحث عن باب مفتوح إلى حد أنها طرقت الباب الايرانى ، برغم كل ما جرى بين البلدين في عقد الثمانينات كله . وأعلن الرئيس صدام حسين استجابته ـ من طرف واحد ـ لكل طلبات ايران ، كما بعث إلى طهران برسل على مستوى عال ، بينهم السيد طارق عزيز»!

ومن المعروف أن هذه الاستجابة من طرف واحد اطلبات ايران ، قد أثارت في حينها ردود فعل حزينة في العالم

العربى ، الذى رأى أن السياسة العراقية الحمقاء تُضيع ثمار حرب استمرت ثمانى سنوات ، أسهمت الأمة العربية بنصيب أوفى فى نفقاتها ، فى الوقت الذى كان معروفا أن العراق لن يستطيع الاحتفاظ بالكويت فى وجه قوات التحالف الدولية !

ومعنى ذلك أن النظام العراقى قد أهدر طاقات العراق فى مغامرات فاشلة لم يترتب عليها سوى الخراب والدمار. ولكن الأستاذ هيكل يصور هذه الجريمة التى ارتكبها صدام حسين على أنها «حرص على البحث عن باب مفتوح»!

وفى الوقت نفسه يسوق هيكل الصوادث فى شكل متعاطف مع الاحتلال العراقى للكويت ، ومبررا تعنته فى مواجهة العالم .

فالكويت يقدمها على أنها كانت امتدادا لولاية البصرة ولكنها كانت تحت إدارة أسرة الصباح! والانجليز هم الذين وضعوا خطا فاصلا بين العراق والكويت! والملك فيصل، وبعده ابنه الملك غازى، لم يقبلا خط الحدود الذى وضعته السلطات البريطانية. والصحف العراقية طلبت من الحكومة في أيام نورى السعيد تسليح الجيش العراقي ليقوم بعد ذلك بضم الكويت! والملك غازى لقى مصرعه بسبب مشكلة الكويت (ص ٢٦٦ و ٢٧٣ و ٢٧٢).

والكويت \_ كما يقدمها \_ هي سبب النزاع بسبب انتاجها الزائد عن حصتها في اتفاقيات الأوبك . فهذا الانتاج الزائد ترتب عليه أن الأسعار الحقيقية للبترول أصبحت قبل الغزو تقل عما كانت عليه قبل سنة ١٩٧٢ . والعراق خرج من الحرب مع ايران ولديه خطة لتعويض ما فاته أو ما خسره ، ولكن الكويت أفسدت هذه الخطة!

فعلي حد قبوله : لقد بدأ العبراق الصرب مع ايران باحتياطي يصل إلى ٣٦ بليون دولار ، وحصل على قروض ومساعدات من السعودية ودول الخليج زادت على عشرين بليون دولار ، واستدان فوق ذلك كله للخارج بقرابة أربعين بليون دولار أخرى ، وكان تقديره أنه «يحمى البوابة الشرقية للأمة العربية» (هكذا!) . ولكن السياسة الكويتية كانت «سبياسة أنانية تتبعها دولة بالغة الغنى لاتعنيها مصالح الآخرين حتى وان كانوا عربا مثلها»!

فلم تكن الكويت ، كمستثمر في السوق الصناعية العالمية \_ كما يقول \_ قلقة من بترول رخيص ، على العكس من العراق الذي كانت أسبابه للقلق \_ باعتباره مصدرًا مباشرا للبترول الخام ـ حادة .

وينقل هيكل عن بغداد (في ص ٢٥٩) قولها : «إنهم في الكويت نسوا أننا حاربنا ثماني سنوات دفاعا عن الخليج»! وينسى هيكل ، في اطار نظرته البعثية العراقية لحرب الخليج ، أن النظام العراقي في هذا الادعاء إنما يمارس أكبر عملية نصب وتضليل للرأى العام العربي! بدليل استجابته أثناء أزمة الخليج لكل طلبات ايران التي حاربها من أجلها ـ وهو ما يوضع أكثر من أي شيء أنه انما كان يحارب من أجل نفسه وليس دفاعا عن الخليج! وبدليل آخر هو انه لم يلبث أن أدار مدافعه من ايران ليصوبها إلى دول الخليج التي يزعم أنه كان يحارب دفاعا عنها!

والنظام العراقي يصوره هيكل في كتابه في صورة من كان يريد الانسحاب من الكويت بسلام منذ البداية ، لولا خيانة أصحابه! ويقصد بذلك مصر!

فلقد رأينا فيما سبق كيف حمل مصر السئولية عن سحب صدام وعده المزعوم للملك حسين بالانسحاب في اليوم التالي للغزو ، بحجة اصدار مصر بيانها المنفرد بإدانة العراق! على أنه لم يلبث أن عاد ليقدم سببا آخر ، هو موافقة مصر على عبور حاملة الطائرات الأمريكية النووية «أيزنهاور» قناة السبويس !

ويروى هيكل قصة هذه الحجة الجديدة (في النسخة الانجليزية من كتابه (ص ٢٢٤) ، فيذكر أنه بعد أن أعلنت 108 بغداد نيتها على الانسحاب ، وبعد أن نشرت صورا تشير فيما يفترض إلى انسحاب لواء عراقى ، أخذت فى تشكيل ما أسمته «حكومة ثورية» عينت أعضاءها يوم ٨ أغسطس ، وعلى رأسها ضابط جيش يدعى العقيد علاء حسين على . وقد جادلت بأن هذه التحركات توضح اخلاصها فى نية الانسحاب الكامل ، ولكنها لم تستطع المضى فى هذه الخطة كما كان مقدرا لها بسبب ما تلا ذلك من حوادث!

ذلك أنه حين سمع صدام بقرار القاهرة السماح لحاملة الطائرات ايزنهاور بالمرور في قناة السويس ، دعا إلى عقد اجتماع للقيادة العليا ، التي توصلت إلى أن الهجوم الأمريكي على الكويت أصبح لا مفر منه ، وأحس العراقيون بأنهم لن يستطيعوا الانسحاب وترك الحكومة التي فرغوا من تأليفها في موقف مستحيل ، وإذلك كان عليهم البقاء في الكويت ومواجهة الأمريكيين !

وذرا للرماد فى العيون يصف هيكل هذه الطريقة التى يفكر بها العراقيون بأنها «خداع للنفس لم يكن أحد خارج العراق مستعدا لتصديقها»! ولكنه \_ من الناحية التاريخية \_ أثبت مسئولية مصرعن توقف خطة انسحاب العراق من الكويت ، لأن هذا ما ارتأته القيادة العراقية ، سواء أخطأت في ذلك أو أصابت!

ومن واقع هذه الرؤية البعثية ، لم ير الأستاذ هيكل على الاطلاق ، في طول كتابه وعرضه ، الباب العريض الوحيد لحل أزمة الخليج ، وهو انسحاب العراق من الكويت ، وعودة حكومتها الشرعية !

فهو يتحدث عن كيف كانت بغداد تتابع ما يجرى حولها وهي تحس بأن أبواب الحل تنغلق بابا بعد باب:

الباب العربى أصبح مغلقا بالكامل ، فالدول الرئيسية فى العالم العربى اتخذت موقفها مبكرا ، ولم تكن معه ولا كانت من وجهة نظره محايدة ، فالقمة العربية ، على النحو الذى انتهت إليه ، أقامت بين العرب وبعضهم حواجز عالية .

وباب الأمم المتحدة مغلق بسبب سيطرة الولايات المتحدة بالكامل على أجواء الأمم المتحدة .

والباب السوفييتى مغلق ، فإن لهجة شيفر نادزة كانت باردة كالصقيع ، ولم يرد أن يسمع أو يناقش إلا قضية واحدة هي قضية الانسحاب بلا شروط .

والباب الألمانى اليابانى مغلق ، لأنهما قدرتا أن مفاتيح البترول لسنوات متصلة سوف تكون فى يد الولايات المتحدة أو فى متناولها .

والباب الفرنسى موارب ، ولكن فرنسا ليست على استعداد لأن تقدم ضمانا لما بعد الانسماب .

والباب الأمريكي كان ينغلق درجة بعد درجة!

إلى آخر هذه التحليلات التى لا يقدم لنا الأستاذ هيكل مصدرا لها \_ مطبوعا كان أو شفهيا \_ لأنه لايوجد من مصدر غير تحليله الشخصى الذى ينطلق فيه من رؤية بعثية عراقية خالصة ، وهى رؤية لا ترى أبدا الباب الوحيد للخروج، وهو باب الانسحاب غير المشروط من الكويت!

ومن خلال هذه الرؤية البعثية أيضا ، يقدم هيكل النظام العراقى فى صورة من حاول تقديم حلول للأزمة ولكنها كانت ترفض باستمرار من قبل الولايات المتحدة! ففى لقاء طارق عزيز مع بيكر يقول له: إن العراق حاول بكل وسيلة أن يفتح الطريق إلى حل ، ولكن الولايات المتحدة كرست جهدها لاغلاق كل باب يفتحه العراق! ولا يقدم لنا هيكل أى مشروع قدمه النظام العراقى للحل يبرر هذا القول!

وفى لقاء صدام حسين مع بيريز دى كويلار يروى هيكل كيف ذكر الرئيس العراقى أن العراق «قدم مبادرات كثيرة لحل الأزمة ، وكان على استعداد لقبول مبادرات كثيرة من

غيره ، ولكن الرئيس الأمريكي كان يرفض كل واحدة منها بعد ساعة من صدورها »! (ص ٥٣٦).

وهذا كذب من الرئيس العراقى! فقد أورد الأستاذ هيكل قصة مبادرة متواضعة اقترحها كل من الملك الحسن والملك حسين والرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد، تطلب من النظام العراقى الاجابة عن سؤال يقول: ما هى طلبات العراق المحددة والمعقولة والمقبولة من دولة الكويت، سواء بالنسبة إلى حدوده معها، أو حاجته إلى ممر حر للمياه العميقة في الخليج، أو بالنسبة للديون والتعويضات المالية عن حقل الرميلة، أو غير ذلك إن وجد؟

على أن مجلس قيادة الثورة \_ كما يقول \_ كان قد توصل إلى قناعات مؤداها أن الحل العربى للأزمة لم يعد مطروحا ، وأن الطرف الآخر في المواجهة أمام العراق قد أصبح الولايات المتحدة ، ولم يعد هناك أمل للعراق غير حركة الجماهير العربية»! (ص ٤٧١ \_ ٤٧٢).

كما يروى هيكل مبادرة أخرى أدلى بها أبو إياد فى تصريح فى أوائل سبتمبر يقول فيه: إنه يعرف أن العراق اتخذ قرارا بالانسحاب بشروط (نعم بشروط!) ولكنه يذكر أنه بسبب هذا التصريح من جانب أبى إياد حدثت مشكلة

بينه وبين صدام حسين ، الذي علق على هذا القول بأن «أحداً لم يعد في حل من أن ينقل عن العراق هذا أو ذاك ! ونحن لا نمانع في أن يرى أصحابنا أن انسحابنا ضرورى ، وأن يدعوننا إليه ، ولكننا نمانع في نسبة هذا إلينا ، لأنه يضعف موقفنا بغير مقابل ، وبدون أن نرى بادرة استعداد من الطرف الآخر»!

وقد أورد هيكل بعد ذلك مقابلة الملك حسين مع صدام ، التي استدعى فيها إليه مساعد أركان حرب الجيش العراقي، وساله عن رأى القوات العسكرية العراقية لو أعلن الانسحاب من الكويت ، وكان الرد هو الرفض المطلق! وعلق صدام على ذلك بقوله للملك حسين: «انهم الآن يريدون ما هو أكثر من الكويت»! (وقد أشرنا إلى هذه المقابلة في مقال سابق)

ولكن هيكل يناقض نفسه ، ويبرر موقف النظام العراقى بأنه كان يقبل الانسحاب من الكويت ، ولكنه كان فقط يريد ضمانات!

ففى حديث صدام حسين مع بريماكوف المندوب السوفيتى يقول له: «لنفرض أننى قلت هذه الكلمة السحرية (الانسحاب) ما الذى يمكن أن تعطوه للعراق من ضمانات للعراق ولأمنه ، والنظام ولأمنه ؟ ولتسوية إقليمية لقضايا المنطقة ، وبالذات للفلسطينيين في الأرض المحتلة ؟

وفى حديث آخر بين صدام وبريماكوف يرد عليه صدام بقـوله: «إن أى انسـحـاب دون ضـمـانات سـوف يكون انتحارا(!) فالانسـحاب العراقى من الكويت يجب أن يتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من السعودية ، ومع رفع الحصار عن العراق ، ومع اتفاق على مخرج يصل العراق بالبحر»!

وفى كل ذلك لايتدخل الأستاذ هيكل بأى تعليق أو نقد أو تصحيح أو مناقشة! وحتى فى قصة مرور حاملة الطائرات النووية ايزنهاور ، التى يصف تفكير القيادة العراقية فيها بأنه لا يقنع أحدا ، فإنه يحرص على اثباتها فى الطبعة الانجليزية ، لمجرد اثبات وجهة النظر العراقية!

فمهمة هيكل الأساسية في الكتاب هي شرح وجهة النظر العراقية ، وسوق الأحداث من المنظور العراقي ، تاركا للقاريء أن يتأثر أو لا يتأثر بها كما يشاء ، وأن يصدق أو لا يصدق منها ما يشاء ، وأن يتعاطف أو لا يتعاطف مع النظام العراقي كما يشاء ! ولكنك لاتقرأ له كلمة إدانة واحدة للنظام العراقي ، أو للجريمة التي ارتكبها بغزوه للكويت ، أو لتعنته وموقفه الانتحاري ، مكتفيا \_ فيما يبدو \_ بأن كلمة الإدانة هذه قد سبق أن قالها العالم أجمع !

(۵(۱) عندما رفض صدام مقسابلة بيكسر وقسابل كسلاي!

فى معظم ما عالجه الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل من موضوعات فى كتبه فى الماضى ، كان يتناول قضايا تاريخية فقدت تأثيرها على الحاضر لحد كبير ، ولم يكن الخلاف معه حولها يمثل أهمية ملحة ، وبالتالى كان يمكن تأجيل الحوار إلى أن يأتى حينه . ولكن الأمر يختلف بالنسبة لكتاب الأستاذ هيكل الأخير حول حرب الخليج ، ففيه يتناول الماضر ، بل يوغل فى الحاضر ! ومن خلاله يستطيع أن يغير مفاهيم ، ويؤثر على الرأى العام بالحق أو بالباطل ، ويكون اتجاهات جديدة .

وحتى أوضح ما أقول ، فإن ما يحتويه كتاب هيكل عن حرب الخليج يختلف كل الاختلاف عما عرفه شعبنا عن هذه الحرب ، بل يتناقض مع ما عرفه هذا الشعب وساند من أجله قيادته السياسية .

<sup>\*</sup> أكتوبر ــ ١٤ يونيو ١٩٩٢

فقد عرفها شعبنا على أنها حرب تحرير عادلة خاضتها قواتنا المسلحة إلى جانب أكبر تحالف عسكرى عالمى عرفه التاريخ ، من أجل تخليص الكويت من براثن جيش احتلال غادر ، دهم شعب الكويت بليل ، وانطلق يعيث فى الأرض فسادا ، وينهب ويسرق وينقل إلى العراق كل ما يصادفه من ثروات ومنقولات ، ويحول شعب الكويت إلى شعب من اللاجئين .

ولكن ما يقدمه الأستاذ الكبير هيكل في هذا الكتاب هو أكثر اتساقا مع ما عرفه شعب العراق عن هذه الحرب فهي. كما يقدمها ـ حرب عدوانية شنتها الولايات المتحدة ضد العراق وشعبه ، بسبب استرداد جيش العراق جزءا عزيزا من أرض الوطن كان تابعا للبصرة وفصلته يد الانجليز عن بقية التراب الوطني ! وفي هذه الحرب العدوانية كان اهتمام الولايات المتحدة بتدمير العراق أكبر من الاهتمام بتحرير الكويت ، حتى إذا ما انتهت الحرب «كانت ميادين القتال (في العراق) لوحة كبيرة مخيفة من الحريق وبحيرات الدم ، وغابات من العتاد المدمي ! (٥٦٦) .

والسؤال الآن: أي من هاتين الصورتين تتفق مع المعيقة التاريخية ؟ وأيهما تتفق مع الأوهام ؟ لقد اختفت تماما من كتاب الأستاذ هيكل كل الفظائع والمنكرات التي ارتكبها الجيش العراقي في الكويت ، والتي لم يكن لها أي

مبرر تجاه شعب شقيق سانده في حريه مع ايران منذ اللحظة الأولى ، وكان يصدر لحسابه يوميا ١٢٥ ألف برميل وفاء لالتزامات متعاقد عليها في الأسواق ، فضلا عن همليارات دولار قدمها له بعد أسابيع قليلة من الحرب كقرض لمساعدته على أغراض الحرب ، ولم يسدد العراق من هذا القرض فلسا واحدا !

كل الفظائع والمنكرات التي ارتكبها الجيش العراقي في الكويت ، والتي اختتمها بجريمة منكرة تتمثل في إشعال النيران في أكثر من ١٣٠ بئرا من آبار البترول ، لا تجد لها أي مكان في كتاب الأستاذ هيكل عن حرب الخليج! كأنها تنتمي لحرب البوير Boer Wars أو لحروب الوردتين في انجلترا ، ولا تنتمي للحرب التي يعالجها في كتاب تبلغ صفحاته ١٣٥ صفحة!

أما الصورة التى يرسمها للولايات المتحدة ولرئيسها بوش ، كدولة تبحث عن عدو ، ورئيس يبحث عن حرب عادلة، فإنه لايملك من التدليل عليها غير الرؤية البعثية العراقية التى توصلت ـ منذ وقت مبكر من الأزمة كما يقول ـ إلى أن الطرف الآخر في المواجهة قد أصبح الولايات المتحدة بكل ما تريده وتطلبه من العراق! وهو ما أورده في كتابه ، ولكنه لم

يستطع أن يدلل عليه من مواقف الولايات المتحدة أو من مواقف الرئيس الأمريكي بوش!

بل إن ما أورده هيكل من مواقف الولايات المتحدة ورئيسها يثبت العكس ، وهو أن الولايات المتحدة كانت تخشى من الحرب ، وكان الرئيس بوش يلتمس كل الوسائل لاقناع صدام حسين بالانصياع لقرارات مجلس الأمن ، وأن الولايات المتحدة قدمت عدة مبادرات لتفادى نشوب الحرب ، ولكن صدام قابلها بالرفض !

ويسوق هيكل ذلك بطريقته الخاصة! ففي حديثه عن المبادرة التي قامت بها الولايات المتحدة بعد قرار مجلس الأمن رقم ١٧٨ في ليلة ٣٠ نوفمبر ، الذي أعطى العراق سنة أسابيع كمهلة يقوم فيها بتنفيذ مجمل قرارات مجلس الأمن ، أو يتعرض للهجوم العسكرى ، قدم هيكل هذه المبادرة في شكل استفزازى! فلم يروها على لسان الرئيس بوش ، وانما رواها على نحو فريد ، من خلال حفل عشاء في بيت المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير «بيير لوى بلان» حضره وزير خارجية فرنسا «روان دوما»! وقد ساقها على النحو الآتى:

«بينما كان الجميع ما زالوا حول المائدة بعد انتهاء العثماء ، دخل المستثمار الصحفى للوفد الفرنسى الدائم لدى الأمم المتحدة ، يحمل ورقة ذهب بها إلى السفير الفرنسى بيير لوى بلان ، الذى قرأها ثم ناولها عبر المائدة إلى وزير خارجيته . وقرأها الوزير الفرنسى ، واحتقن وجهه، وعلا صوته قائلا : «إن هذا تخريب»! ثم بدأ يحكى لبقية المدعوين حول مائدة العشاء أن الرئيس «بوش» أعلن على التو مبادرة أمريكية ، تقترح أن يقوم وزير خارجية العراق ، طارق عزيز ، بزيارة واشنطن والاجتماع به ، ثم يقوم وزير خارجيته جيمس بيكر بزيارة بغداد للاجتماع بالرئيس صدام حسين ، وأن الهدف من ذلك \_ طبقا لما قاله بوش في مؤتمره الصحفى الذي عقده قبل دقائق \_ هو المشي ميلا اضافيا آخر من أجل الذي عقده قبل دقائق \_ هو المشي ميلا اضافيا آخر من أجل تحقيق السلام» .

«وكان تعليق وزير الخارجية الفرنسى ان هذه مناورة يقصد بها الرئيس الأمريكي أن يواصل احتكار إدارة الأزمة، وأن يصد آخرين عن التقدم لبذل جهودهم! ثم علق دوما بعد ذلك قائلا: «لايمكن أن يكون جادا»! وكررها مرتين! وكان يقصد الرئيس الأمريكي جورج بوش»! (ص ٥٠٣ – ٥٠٤)

هذا ما أورده الأستاذ هيكل عن مبادرة سلام قدمها الرئيس الأمريكي ، الذي وصفه بأنه يسعى إلى حرب عادلة

يحفر بها اسمه في تاريخ بلده ،! فقد صورها على أنها مبادرة «تضريب»، وأن الرئيس الأمريكي «لايمكن أن يكون جادا» عندما قدمها!

فهل هذا معقول ؟ وهل هذا أسلوب فى الكتابة يكتبه كاتب كبير تحت ستار أنه مستقل» ؟ وإذا كان هذا هو رأى الوزير الفرنسى فى بداية الأزمة ، قبل أن يتضح له ما إذا كان الرئيس الأمريكى جادا فى مبادرته أو أنه كان غير جاد، فما معنى أن يختار الأستاذ هيكل هذا النص ليقوم به مبادرة الرئيس الأمريكى ، بعد أن انتهت الأزمة والحرب ، وبعد أن ثبت أن الرئيس الأمريكى كان جادا بالفعل ، ولم يكن يقوم بمناورة للخداع والتضليل ، بل بعد أن تمت المقابلة بالفعل بين طارق عزيز ووزير الخارجية الأمريكى بيكر ؟

إن تفسير ما فعله هيكل يكمن في مفهومه للمبادرة ، الذي يتفق كل الاتفاق مع مفهوم القيادة العراقية ، التي كانت تشك في كل مبادرة لا تتيح للنظام العراقي الاستفادة من غزوه للكويت في تحقيق مكاسب كانت قرارات مجلس الأمن تمنعه من تحقيقها ، فلما جاءت المبادرة في إطار قرارات مجلس الأمن ، قدمها هيكل بشكل «تخريب» وتشكيك في جدية الرئيس الأمريكي ، واستفاد من النص ـ الذي فقد

مدلوله بحكم تطور الأحداث ـ ليضع هذه الشكوك على لسان وزير الخارجية الفرنسى!

وكان واجبا على الأستاذ هيكل أن يبتعد كل البعد عن هذا النص ، فإن الموقف الفرنسى لم يختلف كثيرا بعد ذلك عن الموقف الأمريكي في ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بالكامل كشرط لعدم التدخل العسكري .

ولم يكن هيكل يجهل هذا التطور ، بل إنه تعرض له في كتابه، حيث ذكر أن المصالح المالية الفرنسية تحالفت مع المصالح العسكرية في تغيير الموقف الذي اتخذته فرنسا منذ بداية الأزمة ، وأن الدبلوماسية الفرنسية بدأت تقتنع بحتمية الحرب ، وبأن الذين يحق لهم الجلوس إلى موائد التسوية في الشرق الأوسط هم بالضبط الذين يفتحون الطريق إليها في ميدان المعركة ، وأن الذين سيجلسون على مائدة تسوية أمور المنطقة هم المحاربون وليسوا المتفرجون ، وأن الخليج في السنوات القادمة سوف يدخل في جيب واشنطن ، ولا بد لفرنسا أن تظل قادرة على الوصول إلى شيء منه (ص ١٥٥) .

وإذا كان الأستاذ هيكل يعرف جيدا أن الموقف الفرنسى قد تغير ، فما معنى أن يصور لنا مبادرة الرئيس الأمريكى بوش من منظور فرنسى قديم تغير ولم يعد له وجود!

السبب هو أنه إذا كان الموقف الفرنسى قد تغير فى نظرته إلى مبادرة بوش ، فإن نظرة الموقف العراقى لم تتغير ! وهيكل ـ للأمانة ـ لايتبع الموقف الفرنسى وانما يتبع الموقف العراقى ! وهذا الموقف العراقى يرى فى المبادرة الأمريكية تخريبا ، ولا يعتبر الرئيس الأمريكى جادا فى مبادرته ، لأن المبادرة الجادة الوحيدة فى نظره هى المبادرة التى تتخطى قرارات مجلس الأمن ، وتسمح للنظام العراقى بالاحتفاظ بثمرة غزوه للكويت !

وهذا الكلام ليس من عندى وانما هو من عند الأستاذ هيكل ، ومن خلال رؤيته البعثية . فقد تجاهل تماما التعليق على الطريقة الاستفزازية التى استقبل بها صدام حسين المبادرة الأمريكية ، حين أظهر من العجرفة ما جعله يعتذر عن مقابلة وزير الخارجية الأمريكية بيكر مدة ١٧ يوما ثمينة ، فى وقت كانت تتأرجح فيه المنطقة بين الحرب والسلام ، وفى وقت كان موقنا فيه بأن الولايات المتحدة تتحرش به ، ووجد من الوقت ما يستقبل فيه محمد على كلاى ، وساسة آخرين سابقين لم يعودوا فى موقع التأثير على الأحداث أو الحرب القادمة .

نعم تجاهل الأستاذ هيكل التعليق على هذا الموقف الخطير من النظام العراقى ، الذى يصور جيدا استهانة هذا ١٧٠

النظام بقضية الحرب والسلام ، ورفضه لأى مبادرة لاتحقق له أهدافه من غزو الكويت ، وأخذ يصور لنا لقاء بيكر وطارق عزيز الشهير في فندق الانتركونتننتال بجنيف يوم ٩ يناير ١٩٩١ ، في شكل محاولة ارهاب وتخويف من جانب وزير الخارجية الأمريكية بيكر للنظام العراقي ، قابلها طارق عزيز بصلابة ، وتحدى فيها الخطر ! وقلب هيكل بذلك الآية رأسا على عقب ، فوضع بيكر في وضع المعتدى ، والنظام العراقي في وضع المعتدى عليه !

فوفقا لما أورده (ص ٥١٥ – ٥٢٧) فإن بيكر قدم إلى طارق عزيز مظروفا لكى يسلمه إلى صدام حسين ، طلب إليه قراءته ، وفيه يقول بوش لصدام :

«اننا نقف اليوم على حافة حرب بين العراق وبقية العالم، وهذه الحرب بدأت بقيامكم بغزو الكويت ، وهي حرب يمكن أن تنتهى ـ فقط ـ بانسحاب عراقي كامل ، وغير مشروط ، وفق قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٨ . وأنا أكتب الآن مباشرة لك لأننى حريص على ألا تضيع هذه الفرصة لتجنيب شعب العراق مصاعب معينة .. وهذه ليست سياسة الولايات المتحدة وحدها ، وإنما هي موقف المجتمع الدولي كما يعبر عنه مالا يقل عن ١٢ قرارا صادرا عن مجلس الأمن .. وهذا

كله كاف ليؤكد لك أن القضية ليست العراق ضد الولايات المتحدة ، ولكنها العراق ضد العالم»

ثم يستطرد بوش فيقول: «إن العراق بدأ فعلا يشعر بآثار العقبات التى قررتها الأمم المتحدة ، وإذا جاءت الحرب بعد العقوبات ، فستكون تلك مأساة أكبر لك ولشعبك ، ودعنى أنبهك إلى أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أى استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيواوجية أو أى تدمير للمنشآت البترولية فى الكويت . وفوق ذلك فإنك سوف تعتبر مسئولا مسئولا مسئولية مباشرة عن أى عمل إرهابى يوجه إلى أى دولة عضو فى التحالف .. إن قرار مجلس الأمن رقم ١٨٨ يحدد فرصة لاختيار حسن النوايا ، تنتهى يوم ١٥ يناير حتى تنتهى هذه الأزمة دون عنف ، واستغلال هذه الفرصة للهدف الذى أتيحت من أجله لتجنب العنف هو خيار فى يدك، وفى يدك وحدك . وانى لآمل أن تزن خياراتك ، وأن تنتقى منها بعقل ، لأن كثيرا سوف يتوقف على ذلك» .

وهنا يصور هيكل رد فعل طارق عزيز في صورة المعتدى عليه الذي يدافع عن كرامة بلده! فيقول انه لم يكد يقرأ الرسالة حتى طواها وأعادها إلى المظروف وقال بهدوء: «اننى لاأستطيع أن أقبل هذه الرسالة، ولا أستطيع أن أنقلها لرئيسى، لأن اللهجة التي كتبت بها ليست مما يمكن أن

يستعمل فى توجيه خطاب من رئيس دولة إلى رئيس دولة أخر»!

وعندئذ دار حوار أعطى فيه بيكر لطارق عزيز ـ كما يقول هيكل ـ صورة دقيقة لقوات التحالف الموجودة أمام القوات العراقية ، فتحدث عن قوات درع الصحراء ـ أو عاصفة الصحراء ـ وتناول القوات البحرية والجوية والبرية، وأضاف : وإننا نعرف أن لديكم مخزونا كبيرا من الأسلحة الكيماوية ، ونحن ننصحكم ألا تستعملوه في أي مرحلة ، لأن ذلك سوف يستوجب من ناحيتنا ردا من نفس النوع غير التقليدي .

ويعلق هيكل على ذلك فيقول: إن بيكر عند هذا الحد «أحس ـ فيما يبدو ـ أنه تجاوز الحد في صورة الهول الأكبر التي رسمها ، فتوقف ليصب لنفسه كوب ماء يشربه»!

وهذا التعليق غريب! فلا يوجد مصدر تاريخي نقل عنه هيكل ما «أحس» به بيكر من أنه تجاوز الحد في صورة «الهول الأكبر» الذي رسمه! ولا توجد وثيقة تتحدث عن إحساس بيكر الذي خالجه في ذلك الحين على هذا النحو! وإنما هي أوهام الأستاذ هيكل يقحمها في عرضه للقاء بيكر وطارق عزيز، ليعطى الايحاء بأن اللقاء كان محاولة إرهاب

وتخويف من دولة كبيرة معتدية لدولة صغيرة معتدى عليها! وليس محاولة من جانب الولايات المتحدة لتبصير الرئيس العراقى بما ينتظر بلده لو تشبث بغنيمته واستمر في احتلال للكويت (وهو ما تحقق فعلا!).

ثم يرفع هيكل طارق عزيز إلى مقام المناضلين الأفذاذ الذين يرفضون الإرهاب والتخويف ، فيقول إنه «سيطر بالكامل على أعصابه»! وقال لبيكر: ان الصورة التى رسمتها الآن لقوات التحالف ليست جديدة علينا ، وليست فيها مفاجأة بالنسبة لنا ، فنحن نعرفها من قبل ، ونفهم ما الذي تعنيه»!

وهذا الكلام من جانب هيكل عن «سيطرة طارق عزيز على أعصابه» ، هو مثل سابقه عن «احساس» بيكر بتجاوز الحد في رسم صورة الهول الأكبر ، فهو اجتهاد هيكل الشخصى الذي يسوقه لتصوير حرب الخليج في صورة اعتداء من الولايات المتحدة على العراق ، وليست حربا لتحرير الكويت من عدوان غاشم شنه النظام العراقي عليها.

ويمعنى آخر أنه لاتوجد وثيقة تقول إن هذا السياسى سيطر على أعصابه أو خانته أعصابه! ولا يوجد محضر جلسة مباحثات يتحدث عن مشاعر المتحدثين ، وإنما يسجل فقط ما قالوه أو فعلوه .

ويعود الأستاذ هيكل فيكرر الموقف عند تناوله وزير الخارجية الأمريكي بيكر ، فيقول إن بيكر «لم يكن لديه مانع من أن تطول الاجتماعات ، حتى يعطى الانطباع للعالم بأنه بذل جهده في مفاوضات جادة ، ولكن عناد العراق حال دون وصولها إلى نتيجة»! فهو هنا يرسم أحاسيس بيكر متطوعا، وفقا للصورة التي يراها النظام العراقي ، وليس وفقا للصورة التي يراها الخانب الأمريكي .

ثم يختم روايته للمقابلة الشهيرة برسم طارق عزيز فى صورة من يتحدى أكبر دولة فى العالم ، فينقل عنه قوله لبيكر: «إننا سندافع عن بلادنا بكل قوة ، وإن الشعب العراقى شجاع ، وإن الأمة العربية لن تقبل اخضاع شعبها فى العراق وكسر إرادته ، لأن إرادته جزء من إرادتها»!

فهل هذا معقول ؟ لقد اختفت من كتاب هيكل تماما صورة النظام العراقي المعتدى الذي بطش بجارته الكويت بليل ، وأراد تحويل شعبها إلى شعب من اللاجئين ، ولم يبق سرى صورة النظام العراقي الصامد في وجه الولايات المتحدة المعتدية ، التي تمارس عليه الإرهاب وتسعى لتخويفه، ولكنه يقاوم ببسالة ، ويعلن بإباء وشمم أنه سوف يدافع عن بلاده ، وأن الأمة العربية لن تقبل اخضاعه وكسر إرادته لأن إرادته جزء من إرادتها !

والسؤال الآن: هل هذه الصورة هى التى عرفها شعبنا المصرى وعرفها المجتمع الدولى لحرب الخليج؟ أو أنها الصورة نفسها التى عرفها النظام العراقى لهذه الحرب؟

ولكن هيكل يصاول في كتابه أن يبيع هذه الصورة للشعب المصرى ، ويسوِّقها في العالم!

((۱۱)) میکل ضد میکل



ريما كانت أهم نقاط الضعف في كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج ، هي عجزه عن التدليل على النتائج التي صدر بها كتابه ، بل وتناقض هذه الأدلة مع هذه النتائج !

وهذا أمر يصعب تفسيره إلا في ضوء قراءته البعثية لحرب الخليج ، وهي قراءة من شانها أن تقلب الأوضاع بالضرورة، ففي الوقت الذي كان المجتمع الدولي كله يقف ضد النظام العراقي ويدين المتلاله ، كان النظام العراقي يدين المجتمع الدولي كله ويدين تدخله لتحرير الكويت ، ويصور هذا التدخل في صورة اعتداء على العراق!

ومن هنا جاء تصوير هيكل لهذه الحرب في صورة حرب بين الولايات المتحدة والعراق ، سعت إليها الولايات المتحدة

<sup>\*</sup> أكتوبر \_ ٢١ يونين ١٩٩٢

منذ البداية ، بسبب حاجتها إلى عدو جديد وخطر جديد بعد اختفاء الاتحاد السوفيتى ، وحاجة رئيسها بوش إلى حرب جديدة تحفر اسمه فى تاريخ شعبه! ومحاولته تصوير الرئيس بوش فى صورة الفنان الذى رسم صورة الحرب وكان يضيف إليها بين الفينة والفينة لسة ضوء هنا أو لمسة ظل هناك! (ص ٣٢٥).

على أن الأدلة التى ساقها لدعم هذا التصوير جاءت مناقضة له ومتعارضة مع خطوطه الأساسية . فقد رأينا فى القال السابق كيف قام الرئيس الأمريكى بمبادرة سلام بعد قرار مجلس الأمن رقم ١٧٨ الذى أعطى العراق مهلة ستة أسابيع لتنفيذ القرارات التى أصدرها ، أو يتعرض للهجوم العسكرى . وكيف أغضبت هذه المبادرة وزير خارجية فرنسا الذى اعتبرها محاولة من الرئيس الأمريكي لاحتكار إدارة الذى اعتبرها محاولة من الرئيس الأمريكي لاحتكار إدارة وانسحب من الكويت ، لجنب نفسه وبلده ويلات الحرب ، ولكنه رفض المبادرة واعتبرها اعتداء على السيادة العراقية ومحاولة ارهاب وتضويف ! ولهذا ساق هيكل هذه المبادرة على أنها «تخريب» ! واستخدم في ذلك تعليق وزير الخارجية الفرنسي .

ولم يلبث هيكل أن ساق دليلا آخر ينقض الصورة التى رسمها لبوش . فقد أورد أنه بعد أن حصل بوش على تصديق الكونجرس على تخويله صلاحية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٨ (أى شن الحرب) طلب فجاة من السكرتير العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دى كويلار ، أن يصحبه إلى كامب ديفيد ، التى كان متجها إليها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ، لكى يتناول طعام العشاء معه .

وعلى مائدة العشاء \_ كما يقول هيكل \_ «فوجىء دى كويلار ببوش يقول له إنه يريده أن يذهب إلى بغداد ، ولو لساعات ، يقابل فيها صدام حسين» ! .

وحاول دى كويلار أن يعتذر عن المهمة بحجة أن الوقت تأخر ، وأن العراقيين لن يأخذوا مهمته جدا ، وأنه إذا كان لابد أن يذهب فهو يفضل أن يكون ذهابه ممثلا لمجلس الأمن، وهذا يتطلب دعوة المجلس ، وأخيرا لأنه مقيد باجتماع فى أوريا ، ولا بد أن يكون هناك يوم الاثنين ١٤ يناير .

على أن بوش كما يقول هيكل ـ لم يقبل اعتذار دى كويلار ، واعترض على دعوة مجلس الأمن بأن المجلس أصدر قراره بالفعل ، ودعوته مرة أخرى لإصدار تحذير فى اللحظة الأخيرة لايحل شيئا وإنما قد يعطل كل شيء . كذلك

رفض ما عرضه دى كويلار من أن يبعث بممثل شخصى له ، وأصر على أن يذهب دى كويلار شخصيا «ولو ساعة واحدة»! «لأن ذهاب السكرتير العام للأمم المتحدة شخصيا ، وفى الدقيقة الأخيرة ، سوف يجعل العالم كله يحس بدراما» الموقف .

والسؤال الآن: هل كان في إصرار بوش على ذهاب السكرتير العام للأمم المتحدة في مهمته السلامية ما يدفع هيكل إلى تصويره في صورة المتحرق إلى الحرب ضد العراق ؟ . ترى لو أن الرئيس العراقي استجاب في اللحظة الأخيرة لتدخل السكرتير العام للأمم المتحدة ، وأعلن استجابته لقرارات مجلس الأمن وانسحابه من الكويت ، هل كانت تقوم الحرب ؟ . وهل كانت تبقى ذريعة للرئيس الأمريكي لتنفيذ مخططه المزعوم للعدوان على العراق ؟ .

على أن المذهل أن الأستاذ هيكل يسوق هذا التصرف من الرئيس بوش فى إطار الصورة التى رسمها له وهى صورة المشتاق للحرب! ويعتبر هذا التصرف بمثابة «لمسة ظل» فى لوحة مسرح عمليات القتال التى كان بوش قد فرغ من رسمها!

فهل هذا معقول ؟ ولكن الأكثر غرابة هو أنه في الوقت الذي يصور فيه هيكل بوش في صورة الساعي إلى الحرب ،

يصور صدام حسين في صورة الساعي إلى السلام لولا إصرار الرئيس الأمريكي بوش على الحرب! بل يصوره في صورة محببة ، فعندما يطلب منه بيريز دي كويلار أن «يعطيه شيئا يبني عليه موقفا يزيل التوتر ويحرم دعاة الحرب من فرصة يظنونها مواتية» ، «يتذكر صدام حسين تقاليد الضيافة العربية (هكذا!) ويسأل ضيفه: هل تريد أن تشرب فنجان قهوة عربي ؟ إنني لا أشربها في الليل لأنها تمنعني من النوم!» .

ثم يورد هيكل على لسان صدام حسين قوله لبيريز دى كويلار: إنه كان يخشى مجيئه إلى بغداد «فى هذه الظروف التى نسمع فيها قعقعة السلاح، فعندما لاتحمل من عندنا ما يرضيهم، فإنهم قد يستعملون مجيئك ذريعة للحرب»! ثم يزعم (أى صدام) أنه قدم مبادرات كثيرة لحل الأزمة، ولكن الرئيس الأمريكى «كان يرفض كل واحدة منها بعد ساعة من صدورها»! وعندما يرد عليه بيريز دى كويلار بأن القرارات التى صدرت ضد العراق انما هى قرارات مجلس الأمن! يرد عليه صدام بقوله: «هذه قرارات أمريكية، ونحن فى عصر أمريكى، والولايات المتحدة تحصل على ما تريده هى وليس ما يريده مجلس الأمن!

واخيرا يرفض الرئيس العراقي الانسحاب بحجة أنه إذا قال كلمة الانسحاب في هذه اللحظة ، « بينما الجيوش

الأمريكية تواجهنا ، والحرب قد تقع في ظرف ساعات . فلابد أن يكون في مقابله شيء عن انسحاب أمريكي» ، وإلا فإنه يكون قد أعطى الأمريكان «فرصة لخلق بلبلة نفسية تمكنهم من الانتصار علينا»! وحين يسمع بيريز هذا الكلام يشعر بأن مهمته قد فشلت ، فينهض واقفا وهو يقول: «أننى لم أخذ منكم شيئا»! ويرد صدام حسين قائلا: «لو أنك راجعت حديثنا ، وفكرت فيه ، لوجدت أنك أخذت أشياء كثيرة»!

وهكذا يخرج القارىء بنفس الصورة التى أراد هيكل رسمها منذ البداية ، صورة العراق الذى يسعى لتجنب الحرب ، والذى يقدم مبادرات كثيرة ، ويعطى أشياء كثيرة ، ولكن اصرار الرئيس الأمريكى على الحرب يفسد مساعيه للسلام !

وبطبيعة الحال فإن هيكل لايورد في كتابه تعليق بيرين دى كويلار على لقائه مع صدام حسين ، عندما عاد إلى باريس واجتمع بوزير خارجية بلجيكا ممثل المجموعة الأوروبية ، فقد قال في هذا التعليق: «ان هذا الرجل مجنون، إنه مؤمن بأنه سوف يهزم أمريكا ومن معها»! ثم يقول: إنه لم يلمس في صدام أية رغبة في الانسحاب ، ولا أمل من استمرار المحاولات معه .

وقد كان ذلك هو السبب الذى دعا المجموعة الأوروبية للتى كانت قد أعلنت عن محاولة أخرى تقوم بها مع صدام بعد عودة السكرتير العام للله الإعلان فجأة عن إلغاء أية محاولة سلام أخرى .

إصرار صدام حسين على احتلال الكويت ـ اذن ـ هى حقيقة ثابتة ، ومحاولات السلام التى بذلها هى أوهام استوحاها هيكل من صدام ، ويريد أن يبيعها لقرائه !

ولكنه فى خلال ذلك يكشف لنا الدور الأردنى فى توريط العراق فى الحرب وعدم الانسحاب من الكويت ، فيروى أن رئيس وزراء الأردن فى ذلك الحين ، وهو مضر بدران ، راهن بمائة دينار على أن الحرب لن تقوم!

والمهم هو أن الأستاذ هيكل بعد كل ذلك يستبعد تماما هدف تحرير الكويت من حرب الخليج! فالهدف الوحيد الذى يعترف به هو هدف الرئيس الأمريكى بوش فى حفر اسمه فى تاريخ شعبه! وفى ذلك يقوم بمغالطة كبرى لصالح النظام العراقى، إذ ينسى أن النظام العراقى لو كان قد أعلن الانسحاب من الكويت لما قامت هذه الحرب!

على أنه لا يلبث أن يمضى في مغالطاته فيقول:

«لقد كانت الحرب السلحة خيارا مطروحا طول الوقت كملجأ اخير لحماية الكنز الأسطوري الذي يمثله البترول العربي .. وكان يقال دائما إن الكنزهو الذي يخلق التهديد الذي يتريص به ، وإن التهديد المتريص هو الذي يصنع القوة التي تواجهه»! ثم يسوق أكثر من ست صفحات كاملة من كــــــابه من (ص ٥٤٠ إلى ص ٥٤٦) للتـــدليل على أن الاستعدادات العسكرية الأمريكية في المنطقة بدأت منذ اللحظة التي تمكنت بها الولايات المتحدة من امتيازات بترول السعودية! وأنه «في الشهور الأولى من سنة ١٩٩٠ ، وحتى قبل أن تبدأ أزمة الخليج في ٢ أغسطس ، كانت القوات (الأمريكية) تحت احساس مبهم بأن مجال عملها القادم قد يكون في الشرق الأوسط (١) بل يذكر أن القوات الجوية قامت في شهر يوليو ١٩٩٠ بتدريب عملي لردع هجوم قامت به احدى دول جنوب غرب اسيا ، وقد سميت هذه الدولة في التدريبات بأنها العراق!» .

وفى هذا الصدد يخلط هيكل بين حسرب الخليج والاستعدادات التى تتخذها دولة عظمى مثل الولايات المتحدة لحماية مصالح حيوية خطيرة لها فى المنطقة تتمثل فى البترول، إذ لاتوجد أية علاقة بين هذه الصرب وتلك الاستعدادات التى استمرت منذ الحرب العالمية الثانية.

فلم يكن في علم الولايات المتحدة في ذلك الحين أن صدام حسين سوف يقوم بغزو الكويت ، وأكثر من ذلك أنه لا أحد كان يتصور أن هذا الدكتاتور العراقي سوف يقبل الزج ببلده في حرب ضد ثلاثين دولة وعلى رأسها الدول الكبرى ! كما أن مسألة الحرب والسلام في أزمة الخليج لم تكن أبدا في يد الولايات المتحدة ولا في يد غيرها من الدول الكبرى ، وإنما كانت في يد صدام حسين وحده ! فإذا أعلن الانسحاب من الكويت وعمل على تنفيذه ، أخمد فكرة الحرب في الحال.

وهذا بالذات ما سعى إليه بيريز دى كويلار فى لقائه السالف الذكر مع صدام حسين ، فقد رجاه أن «يعطيه شيئا يبنى عليه موقفا يحرم دعاة الحرب من فرصة يظنونها مواتية» ــ ولكن صدام حسين رفض إعطاءه كلمة الانسحاب!

ومعنى ذلك فى وضوح أن حرب الخليج هى مسالة عراقية بحتة ، وليست مسألة أمريكية بحتة كما يحاول أن يصورها هيكل .

ويطبيعة الحال فإن إصرار هيكل على هذا التصوير لحرب الخليج أوقعه في أخطاء قاتلة ، أولها اغفال الدور العربي في حرب الخليج والتهوين من شأنه إلى حد مهين!

فهو يتحدث عن هذا الدور بوصفه: «الجزء العربي من تركيبة التحالف» التي شكلها الرئيس الأمريكي بوش! (أنظر صفحة ٥٣٠) وهو ينقل على لسان طارق عزيز ما يشير إلى أن القوات العربية في قوات التحالف انما هي قوات عميلة للولايات المتحدة ، وليست قوات تحرير للكويت!

ففى لقاء طارق ببيكر فى جنيف ، الذى أشرنا إليه ، يوم ويناير ١٩٩١ ، حين يقول له بيكر : «إنى أريد أن تعرفوا أن أمامكم تحالفا دوليا وعربيا قويا فى مواجهتكم» ، يقاطعه طارق عنزيز قائلا : «اننى أفضل أن تصصد كلامك فى التحالف الدولى ! أما الأطراف العربية المستركة فيه ، فأنت تعرف كيف جئتم بها إلى صفوفه» !

وهنا يرد عليه بيكر بضرورة أن يصحح معلوماته في هذه النقطة . «فأنتم الذين كنتم تقولون عنهم إنهم أخوة لكم». ويرد طارق عزيز قائلا : «إننا نعرف من هم أخوتنا! » .

ويرد عليه بيكر بقوله: «إنكم قمتم باحتلال أرض واحد من هؤلاء الأخوة ، وخدعتم أخا ثانيا (يقصد الرئيس مبارك)، وتسببتم بذلك في صراع كبير، وإن مستقبل العراق - إذا حدث ما نخشاه ولم تمتثلوا لقرارات مجلس الأمن - لن يكون في يد الحكومة التي تمثلها »

ويرد عليه طارق عزيز بقوله: «إن أصدقاءكم فى العالم العربى ممن تعاونوا معكم ضد العراق هم الذين لامستقبل لهم! فشعوبهم سوف تتصدى لهم»!

ويرد بيكر: ألم تكذبوا على مبارك ؟

وهنا يكذب طارق عزيز ، فيزعم أن صدام حسين فى لقائه بالرئيس مبارك فى بغداد يوم ٢٤ يوليو انما تعهد بعدم استعمال القوة حتى تبدأ المفاوضات بين ولى العهد الكويتى ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقى وتظهر النتيجة ، وأنه قال لمبارك : «إن كل واحد بعدها سوف يدافع عن حقه».

ويضيف : إنه في كل الأحوال لم يكن الرئيس مبارك مكلفا بأن ينقل رسائل من الرئيس صدام حسين إلى أحد! وإنه إذا أراد أن ينقل فقد كان عليه أن يستوثق»!

ويؤثر هيكل في هذه القضية أن يقف موقف الحياد بين الروايتين ـ أي بين رواية صدام ورواية مبارك عن اللقاء الذي تم بينهما ـ ففي صفحة ٣٢٨ و ٣٢٩ يقول: إن لقاء مبارك بصدام حسين كان لقاء مغلقا اقتصر على الرئيسين ، وفي ١٨٩

مثل هذه اللقاءات المغلقة فإن ما يجرى فيها لايشهد عليه إلا أصحابه! وقد فهم الرئيس مبارك من الرئيس صدام حسين أنه لاينوى استخدام القوة ضد الكويت، وفهم الرئيس صدام أنه قال للرئيس مبارك إنه لاينوى استخدام القوة ما دامت المفاوضات جارية! ولم يكن هناك شهود، ولا كان هناك محضر للجلسة!».

ومعنى هذا الكلام أن هيكل لايستطيع أن يرجح برأى ، بينما هو يسوق كتابه كله مرجحا رأى النظام العراقى ! ولم يكن ترجيح الرأى في هذه القضية بالأمر الصعب ، فلم يكد يغادر الرئيس مبارك العراق حتى كان النظام العراقي يكذب في شأن هذه الزيارة ، فيصدر طارق عزيز تصريحا صحفيا كاذبا يزعم فيه أن «زيارة الرئيس مبارك لبغداد واجتماعه بالرئيس صدام حسين كان مخصصا لبحث قضايا ثنائية في العلاقات بين البلدين ، ولم يكن عن أزمة الخليج كما روجت الأنباء السابقة» ! .. وقد أورد هيكل بنفسه هذا التصريح الكاذب .

وإذا لم تكن هذه الزيارة لبحث أزمة الخليج ، فما الذى دفع مبارك إلى زيارة بغداد في هذا الوقت من الأزمة بالذات؟

ثم إن هيكل نفسه يورد مشهد لقاء الرئيسين المصرى والعراقى بعد انتهاء الجلسة المغلقة ، وفيها ما يدمغ النظام العراقى بالكذب . فقد أورد أن صدام حسين وقف أمام المرافقين والصحفيين يقول لمبارك ضاحكا : «بالله عليك لاتطمئنهم يا أبو علاء! هؤلاء ناس لايعرفون الحياء! وهذا الرجل ، الشيخ جابر ، لديه مال قارون ، وهو يكنزه ولايصرفه على شعبه! فلديه ثروة مقدارها ١٧ بليون دولار! ثم وجه حديثه إلى الصحفيين المصريين المرافقين لمبارك قائلا في لهجة تحريضية — : «لو أن هذا المبلغ كان تحت تصرف الشعب المصرى ، كم من الأزمات الخانقة كان يمكن حلها ؟

فإذا كانت زيارة مبارك لاصلة لها بازمة الخليج ، كما صرح طارق عزيز بعد مغادرة مبارك العراق ، فما الذى دفع صدام حسين إلى الكلام عن الشيخ جابر أمير الكويت بعد اللقاء المغلق ؟ وإذا كان حديث صدام حسين عن الشيخ جابر يوضع في جلاء أن الزيارة كانت لبحث أزمة الخليج ، فلماذا كذب طارق عزيز وصرح للصحفيين بأن الزيارة لم تكن عن ازمة الخليج ؟

الا يكفى ذلك لمسلعدة الاستاذ هيكل على ترجيح رواية مبارك ؟ أم أن محاولة ترجيح رأى على آخر فى هذه الواقعة لاتخدم أهداف كتاب هيكل ، فهو يترك قارئه محتارا بين

الرأيين ، ويترك مزاعم طارق عزيز في لقائه مع بيكر بدون مناقشة ؟!

واليس غريبا أن هذا الموقف الحيادى لهيكل بين روايتى مبارك وصدام حسين ، هو نفس الموقف الحيادى الذى وقفه بين روايتى مبارك والملك حسين عن لقائهما فى رأس التين يوم ٢ أغسطس! \_ وقد سبق لنا أن ناقشنا الروايتين ، وأثبتنا تضليل الملك حسين على نحو ما أثبتنا الآن تضليل النظام العراقى عن زيارة مبارك لبغداد يوم ٢٤ يوليه .

إن الأستاذ هيكل أحد أبرز رجال الرأى المعدودين في مصر والعالم والعربى ، فلماذا يسخو برأيه عندما يكون هذا الرأى معبرا عن النظام العراقى ، ويبخل بهذا الرأى عندما يكون لصالح النظام المصرى ؟ ولماذا يخفى الدور المصرى فى كتابه فى الظل منزويا فى داخل الخطة الأمريكية لفرض الحرب على العراق ، بينما يبرز الدور العراقى ويصوره فى صورة الإرادة الصلبة التى لا تنكسر ، والالتحام بالأمة العربية ؟

اليست هذه الصورة التاريضية لصرب الخليج التى يرسمها الاستاذ هيكل ، هي أكثر الصور تزييفا في التاريخ؟

(۱۷) هل كانت حرب الخليج حربا غير شرعية؟

ذكرنا فى مقال سابق كيف تجاهل الأستاذ هيكل فى كتابه: «حرب الخليج، أوهام القوة والنصر» كل الفظائع والمنكرات التى ارتكبها جيش الاحتلال العراقى فى الكويت، والتى اختتمها بجريمة نكراء ضد الثروة العربية والبيئة، تمثلت فى إشعال النار فى ٦٣٠ بئرا للبترول!

وكيف ركز اهتمامه فى تتبع ما اعتبره مؤامرات الولايات المتحدة ضد العراق منذ اللحظة الأولى ، وسيطرتها على مجلس الأمن لاستصدار القرارات ضد العراق على نحو سريع ومتوال لدرجة أدهشت السكرتير العام للأمم المتحدة نفسه ! وبذلك حول هيكل – بكل مهارة – حرب الخليج من حرب لتحرير الكويت إلى حرب عدوانية شنتها الولايات المتحدة ضد العراق !

<sup>\*</sup> أكتوبر لـ ٢٨ يونيو ١٩٩٢

وفى سبيل تأكيد هذه الصورة ، نسى الأستاذ هيكل حذره ، ووقع فى خطأ جسيم حين أخذ يصور حرب الخليج فى صورة حرب غير شرعية ، شنتها قوات غير شرعية بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق!

وقد بدا هذه المحاولة حين أخذ فى كتابه (ص ٣٢ ـ ٣٣) ينزع من قوات التحالف الدولى صفتها الشرعية ، ويصورها فى صورة قوات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة تحت قيادة أمريكية ! وساق ذلك فى ذكاء على لسان سكرتير عام الأمم المتحدة «خافيير بيريز دى كويلار» ـ ولكن على طريقة «لاتقربوا الصلاة»!

فقد أورد أن دى كويلار وجد نفسه مضطرا ، «بطريقته الهادئة والمترددة مرات ، الساخرة أحيانا» أن ينبه إلى أن قوات التحالف التى صدر لها التفويض عن مجلس الأمن رقم ٢٧٨ فى ٢٩ نوفمبر باستعمال القوة ، ليست بالضبط قوات تابعة للأمم المتحدة ! وأنه \_ أى السكرتير العام \_ خشى من التفسيرات الواسعة لهذا القرار «الذى ليست له سابقة» ، كما خشى من «عواقب هذه التفسيرات على نظام الأمم المتحدة» ، فأضاف «بإشارة وابتسامة» أنه «ليس فى علمه أن الجنرال نورمان شوارتزكوف يرتدى فوق رأسه واحدا من البريهات الزرقاء (الخاصة بقوات الأمم المتحدة) !

وهكذا صور هيكل قوات التحالف الدولى التى احتشدت لتحرير الكويت من الاحتلال العراقى فى صورة قوات لا سند لها من ميثاق الأمم المتحدة ، يقودها قائد أمريكى لا يتبع الأمم المتحدة !

وحتى يبيع هذه الصورة للقارى، مشد هيكل تحليلاته الشخصية التى صورت تصريحات السكرتير العام للأمم المتحدة فى شكل انطلاق من «خشيته من عواقب التفسيرات الواسعة لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٨ على نظام الأمم المتحدة!». وهو تصوير لا سند له ـ كما هو واضح ـ من وثيقة يتحدث فيها دى كويلار عن خشيته على نظام الأمم المتحدة ، و«عواقب» هذه التفسيرات على هذا النظام!.

وبطبيعة الحال فإن أحدا لايستطيع أن يشارك هيكل في هذا التحليل غير صدام حسين نفسه وأعضاء قيادة حزب البعث العراقي ! وعلى سبيل المثال فإن الكويت لايمكن أن تشاركه في هذه النظرة إلى القرار رقم ١٧٨ ، ولايمكن أن تتصور له «عواقب» ! - بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى الأضرار والأخطار ! - لأنه قرار زود قوات التحالف الدولي بالشرعية الدولية للقيام بعملياتها العسكرية لتحرير الكويت ، ولكن هيكل ينظر إلى القرار من الموقع العراقي الذي أدرك «عواقب» هذا القرار عليه وعلى احتلاله للكويت ! أما خافيير «عواقب» هذا القرار عليه وعلى احتلاله للكويت ! أما خافيير

بيريز دى كويلار فهو خارج عن لعبة التحليل التى يلعبها هيكل لهذا القرار (وسدوف نورد فيما بعد تفسيره الرسمى المجرد لهذا القرار).

وعلى كل حال فقد كشف هيكل موقعه العراقى فى تحليل هذا القرار ، حين أخذ يخصص عدة صفحات من كتابه ـ بدون مبرر ـ لإيراد الآراء الفقهية القانونية التى تندد بهذا القرار!

فقد نقل عن الدكتور عدنان الباجهجى ، الذى وصفه بأنه «من خيرة العقول القانونية فى الوطن العربى ، وكان وزيرا سابقا للخارجية فى العراق ، أن القرار مخالف لميثاق الأمم المتحدة ، لأن التدخل العسكرى وفقا للميثاق يكون بعد ثبات فشل العقوبات الاقتصادية التى اختارها مجلس الأمن أولا ، ولما كان القرار رقم ١٧٨ قد أشار فقط إلى العقوبات ولم يتحدث عن فشلها ، فإنه يكون مخالفا ! وفى الوقت نفسه فإنه لو تقرر استخدام القوة المسلحة فإن مجلس الأمن هو الذى يملك الحق فى استعمالها وتحت قيادة الأمم المتحدة وعلمها ـ كما حدث فى كوبا ـ ولكن مجلس الأمن لايملك الحق فى تفويض بعض أعضاء الأمم المتحدة فى استعمال القوة المسلحة فى استعمال القوة المسلحة فى استعمال القوة المسلحة على مسئوليتهم الخاصة لتنفيذ قراراته !

كذلك نقل الأستاذ هيكل عن الدكتورة عائشة راتب ، أستاذ القانون الدولى ، أنه إذا كان نص القرار ٦٧٨ يبيح استعمال القوة لتحرير الكويت ، فإنه لايبيح اعلان الحرب على دولة العراق! وأن نص القرار يتضمن تخليا من مجلس الأمن عن مسئولياته ويحيل المسئولية إلى غيره! وأنه إذا جاز للمجلس أن يكلف بعض أعضاء الأمم المتحدة بتحرير الكويت ، فإنه لايجوز له تكليف غيره بتحقيق السلم والأمن الدوليين!

على أن الأهم من كل ذلك \_ وهو بيت القصيد \_ ما أورده الأستاذ هيكل من رد فعل النظام العراقي للقرار ، فيقول إنه «أحدث هزة عنيفة في بغداد»! وأن بغداد كانت \_ بواسطة خبرائها القانونيين \_ على علم بأوجه الخلل في القرار ١٧٨، وقد أعد فريق من الخبراء ، على رأسه الدكتور سعدون حمادي ، دراسة توصلت إلى أن القرار مخالف لميثاق الأمم المتحدة . وكان من رأى بعض القانونيين أنه يمكن الطعن في شرعية هذا القرار أمام محكمة العدل الدولية ، وبذلك يصعب على الولايات المتحدة بدء الأعمال العسكرية قبل صدور قرار المحكمة ! (ص ٥٠١ \_ ٥٠٢) .

وقد اهتم هيكل بإبراز هذا الجدل الفقهى القانونى العقيم حول عدم شرعية قوات التحرير الدولية – التى ١٩٩

اشتركت فيها ثلاثون دولة! \_ فى الوقت الذى لم يخصص صفحة واحدة للحديث عن قضية عدم شرعية القوات العراقية التى كانت فى ذلك الحين تحتل الكويت! ، والتى كانت تدوس بقدمها ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولى وميثاق جامعة الدول العربية وكل الأعراف والتقاليد الدولية!

كذلك لم يعلق بحرف واحد على فتوى الدكتورة عائشة راتب التى أفتت بأن القرار ١٧٨ لايبيح إعلان الحرب على دولة العراق ، وإنما يتعلق فقط بتحرير الكويت ! ونسيت فى ذلك أن العراق كانت هى التى تحتل الكويت وليست جمهورية الصين الشعبية مثلا ! وأن تحرير الكويت لايمكن أن يتم عن طريق اعلان الحرب على الصين الشعبية وإنما عن طريق اعلان الحرب على الدولة المحتلة وهى العراق !

والمهم هو أن هيكل قد ساق كل هذه المناقشات القانونية العجيبة ليصل إلى هذه الصورة التى أراد أن يرسمها لحرب الخليج ، وهى أنها حرب غير شرعية ، شنتها قوات غير شرعية لاتتبع الأمم المتحدة ، ولا تتمتع بالحصانة الكاملة التى يكفلها ميثاق المنظمة لقوات الأمم المتحدة ! وأن الولايات المتحدة هى التى «راحت تبذل قصارى جهدها الاعلامى لكى يحدث الخلط ويستقر فى فكر العالم أن قوات التحالف هى

قوات الأمم المتحدة تتمتع بالشرعية وبالحصانة الكاملة التي يكفلها ميثاق المنظمة الدولية (!) وفي ذلك راحت وسائل الاعلام الأمريكي كلها تستعمل كل كفاءاتها لتصوير قوات التحالف على أنها هي قوات الأمم المتحدة ذاتها».

وعلى هذا النحو أصبحت القوات المصرية بدورها ، وهى التى اشتركت مع قوات التحالف الدولى فى تحرير الكويت ، قوات غير شرعية أيضا! ولا تتمتع بالحصانة الكاملة التى يكفلها ميثاق المنظمة لقوات الأمم المتحدة .

وبذلك نصل إلى هذه المفارقة الطريفة التى يقدمها هيكل في كتابه: فقوات الاحتلال العراقية في الكويت يسبوق لها الأعذار والمبررات التاريخية والسياسية ، سبواء من ناحية تبعية الكويت المزعومة لولاية البصرة ، واعتبارها بالتالى أرضا عراقية! أو من ناحية تصرفات السياسة الكويتية الاقتصادية التي وصفها بأنها سياسة أنانية لم تراع فيها مصالح العراق الذي حارب إيران لحماية الخليج! أما قوات التحالف الدولية التي قامت بتحرير الكويت من الاحتلال العراقي فهي قوات غير شرعية ، لأنها ليست بالضبط وات المعرفة!

فهل هذا معقول ؟ وهل هناك تزييف لحرب الخليج أكثر من هذا التزييف ؟ ومن هذا فلعله من حق القارىء أن يعرف فحوى القرار رقم 7٧٨ الذى أثار القيادة العراقية ـ وهيكل بالتبعية ـ إلى حد تجريد قوات التحالف الدولى التى حررت الكويت من شرعيتها وحصانتها ـ على الرغم من أن القرار صدر من مجلس الأمن لا من الحكومة الأمريكية !

لقد أورد القرار .. يعد الديباجة .. أن مجلس الأمن يلاحظ أنه رغم كل الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ، فإن العراق لم يمتثل لمسئوليته لتنفيذ القرار رقم ٦٦٠ والقرارات الأخرى اللاحقة له ، مما يمثل استهانة بمجلس الأمن ، وأن المجلس إذ يستذكر واجباته ومسئولياته طبقا اليثاق الأمم المتحدة عن صيانة وحفظ السلام الدولي والأمن ، واتساقا كاملا مع سابق قراراته ، وتحت الفصل الرابع من الميثاق ، يطلب من العراق أن يمتثل بالكامل للقرار رقم ٦٦٠ وكل القرارات اللاحقة له ، ويخول الدول الأعضاء في التعاون مع الحكومة الكويتية ـ مالم يمتثل العراق لكل القرارات السابق الإشارة إليها قبل ١٥ يناير ١٩٩١ ـ في استعمال كل الوسائل الضرورية لضمان تنفيذ القرار رقم ٦٦٠ وبقية القرارات المتصلة به ، وذلك لحفظ السلام الدولي والأمن في المنطقة ، ويطلب إلى كل الدول أن تقدم الدعم المناسب للأعمال التي يمكن القيام بها لتنفيذ البند الثاني من هذا

القرار ، كما يطلب إلى الدول المعنية أن تخطر مجلس الأمن بانتظام عن تقدم الأعمال التي تقوم بها تنفيذا للقرار الحالى، ويقرر أن يبقى المجلس في حالة انعقاد بسبب هذا الموضوع.

فهل يرى القارىء فى هذا القرار الصادر من مجلس الأمن بتخويل دول التحالف تنفيذ قراراته التى استهان النظام العراقى بتنفيذها ، ما رآه القانونيون المتحذلقون مما يجرد قوات التحالف من شرعيتها ؟ أو يرى فيه ما يتسق مع القرارات السابقة التى أصدرها مجلس الأمن بانسحاب القوات العراقية من الكويت ؟

الطريف في كل ذلك أن سكرتير عام الأمم المتحدة قد أوضح ببسساطة في تقريره السنوى عن عام ١٩٩١ المبررات التي أدت إلى تخويل مجلس الأمن استعمال القوة لبعض الدول التي نشئ بينها ما عرف باسم التحالف الدولي، فأوضح أنه «في الظروف التي كانت قائمة ، وبحساب التكاليف التي كانت مطلوبة ، فإن مثل هذا الوضع لم يكن ممكنا تحنده».

وقد أورد هيكل بنفسه هذا النص ، وعلق عليه تعليقا ذكيا بقوله : «ان مؤدى كلام السكرتير العام فى تقريره السنوى ، أن قرار مجلس الأمن الذى ترتبت عليه عاصفة

الصحراء ، ليس بالضبط قانونيا ، ولكنه بالواقع كان ضروريا» . (ص ٥٠١) .

على أن هيكل ، من رؤيته البعثية الصدامية لعاصفة الصحراء ، رفض هذا التبرير بقوله : «إن هذه القاعدة فى توصيف الشرعية الدولية تحتاج إلى مراجعة وتدقيق»! أى أنه كان يرى أن تقف هذه القضية عقبة فى سبيل استصدار قرار مجلس الأمن رقم ١٧٨ ، وبذلك تبقى قوات التحالف الدولى عاجزة عن التحرك ، وتبقى الكويت فى قبضة الاحتلال العراقى ؟

وقد نسى هيكل بذلك أن الضرورة تبيح المحظور ، حتى فيما حرمه الله بصورة قطعية فى كتابه الكريم ! فما باله يرفض هذه القاعدة ـ قاعدة الضرورة ـ فى توصيف الشرعية الدولية التى هى من صنع البشر ؟

السبب هو أن النظام العراقى كان فى ذلك الحين يبنى حساباته فى رفض الانسحاب من الكويت على هذه العقبة الفقهية القانونية بالذات! ويتصور أن المجتمع الدولى ممثلا فى مجلس الأمن ـ سوف يقف مشلولا أمام هذه القضية، وسوف تبقى قوات التحالف الدولى ـ لذلك ـ عاجزة عن تحرير الكويت!

وهذا هو السبب فيماأورده هيكل من شدة رد فعل صدور القرار رقم ۱۷۸ في القيادة العراقية ، وفي قوله : إن صدور هذا القرار «أحدث هزة عنيفة في بغداد ! .

ففى ذلك الحين ، كانت العاصمة العراقية قادرة أن تتصور تدخلا عسكريا أمريكيا بحتا تسكت عنه الأمم المتحدة، ولكنها لم تتصور تدخلا عسكريا يجى، بموافقة صريحة من الاتحاد السوفيتى الذى أيد مشروع القرار ، وبموافقة ضمنية من الصين التى امتنعت عن التصويت عليه ، وكان اعتراضها \_ بوصفها من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يملكون حق الفيتو \_ كفيلا باسقاطه!».

ومن هنا كان حرص الأستاذ هيكل في كتابه على ادانة هذا القرار تاريخيا! وعلى سحب الشرعية الدولية من قوات التحالف الدولي! وسحب الشرعية الدولية أيضا من عاصفة الصحراء وحرب الخليج! والالحاح على أن هذه القوات لم تكن تابعة ـ بالضبط ـ للأمم المتحدة، وأن الجنرال نورمان شوارتزكوف انما هو مجرد قائد أمريكي بدليل أنه لم يكن يرتدى فوق رأسه «البيريه الأزرق» الذي ترتديه قوات الأمم المتحدة!

وكل ذلك لخدمة وجهة النظر العراقية ، التى كانت ترى الأمور من منظور مقلوب وهى واقفة على رأسها والعالم واقف على قدميه! فقد كانت ترى فى حرب الخليج حربا غير شرعية خاضتها قوات غير شرعية ضد العراق ، وترى فى قوات الاحتلال العراقية فى الكويت قوات شرعية لأنها فى زعمها قوات تحرير استردت قطعة من التراب الوطنى كان تابعا لولاية البصرة وفصلته عن العراق أيدى بريطانيا!

ومن حق الأستاذ الكبير هيكل أن يعتقد ما يشاء مما تراه القيادة العراقية ، ولكن من واجبه احترام عقل القارىء الذى ينظر إليه نظرة تقدير واحترام ، فلا يدافع دفاع الستميت عن باطل كان رجل الشارع المصرى البسيط يدركه فى صورته الصحيحة منذ البداية ، لقد كان احتلال العراق للكويت باطلا بطلانا يفقا كل عين ، وكان انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى وميثاق جامعة الدول العربية وكل الأعراف الدولية ، وبالتالى فإن أية قوات عسكرية تقوم بتحرير الكويت من هذا الاحتلال الآثم هي قوات شرعية بدون ريب ، وأية حرب يخوضها المجتمع الدولى ضد العراق لتحرير الكويت هي حرب شرعية لا شبهة فيها ، وذلك هو التوصيف الصحيح للشرعية الدولية .

ومن هنا فإذا اعتمد الأستاذ هيكل على الرأى القانونى الذى أدلى به عدنان الباجهجى الذى يشترط لشرعية التدخل العسكرى اعلان مجلس الأمن فشل العقوبات الاقتصادية أولا ، فإنه ينطق فى ذلك بما كانت تتمناه القيادة العراقية من استدامة احتلالها للكويت عامين أو أكثر ــ وفقا لقدرة الدول الصديقة ، وعلى رأسها الأردن ، على تمكين العراق من مواجهة هذه العقوبات والتغلب على آثارها !

لقد كانت فترة عامين من الاحتلال العراقى للكويت كافية فى نظر القيادة العراقية وقتذاك لطرد معظم الكويتيين من الكويت، وتغيير التركيب الاجتماعى لشعب الكويت باحلال العراقيين محل الكويتيين، وزيادة عدد الفلسطينيين بالدرجة التى لاتخل بالتفوق العراقى، ومكافأة الدول الصديقة عن طريق احلال اليمنيين والسودانيين والتونسيين محل المصريين.

وعندما يتبين مجلس الأمن أن العقوبات الاقتصادية قد فشلت ، ويقرر استخدام القوة العسكرية ، يكون المجتمع الكويتى قد تحول إلى مجتمع آخر! وتكون الكويت قد تحولت تماما إلى كويت أخرى غير التى اجتاحتها القوات العراقية ٢٠٧

فى ليلة ٢ أغسطس ١٩٩٠ ! — أى تكون قد تصولت من الناحية الفعلية إلى المحافظة العراقية رقم ١٩، بعد أن كان هذا التحول الذى أعلنته القيادة العراقية يوم ٨ أغسطس ١٩٩٠ تحولا فى الشكل لا المضمون !

(۱۳۱۳) ورفع هیکل صدام السسی مقسام صسلاح الدیسن!

## ورفــع هيكـــل صــدام إلى مقام صلاح الدين ! \*

ربما كان أقرب ما يكون إلى العقل عندما يقرأ المرء كتابا يكتبه مصرى عن حرب اشترك فيها الجيش المصرى مثل حرب الخليج ، أن يخصص هذا الكاتب صفحات من كتابه يتحدث فيها عن دور هذا الجيش في تلك الحرب ، خصوصا إذا كان هذا الدور مشرفا شهد به أعظم قادة هذه الحرب التي اشتركت فيها جيوش ثلاثين دولة ، وخصوصا أيضا إذا كان هذا الدور يتطلب شجاعة من نوع خاص ، بعد دعايات كان هذا الدور يتطلب شجاعة من نوع خاص ، بعد دعايات النظام العراقي السوداء عن الموانع الخطيرة التي أعدت على مدى سنة أشهر طويلة من بدء الاحتلال لكي تنسف وتدمر كل من يجرؤ على الاقتراب منها !

لذلك فإنها تعد مفاجأة حقيقية أن يتحدث الأستاذ الكبير هيكل عن كل شيء إلا عن هذا الجيش الذي استبعده تماما

<sup>\*</sup> أكتوبر ... ٥ يوليو ١٩٩٢

من حرب الخليج ، كأنما هو وهم من الأوهام وليس حقيقة واقعة فرضت نفسها بدماء الشهداء!

وفيما يبدو أن الأستاذ هيكل شعر بأنه مطالب بتقديم توضيح لهذا الاغفال المتعمد لدور الجبيش المصرى ، ففى حديثه الذى نشر بمجلة المصور يوم ٨ مايو ١٩٩٢ ، سئل عن أسباب «تهميشه الدور المصرى» ، فقال لمحدثه : «إذا كنت تتحدث عن الجانب العسكرى ، فقد تجنبت الحديث فيه !

لماذا ؟ يرد الأستاذ هيكل في مغالطة صريحة فيقول : 
«لقد كنا أمام أول حرب جوية في التاريخ ، هذه الحرب كان 
من المؤكد أنها ستصبح حرب جو بالدرجة الأولى ، وحرب 
صواريخ ، والذي حسم نتائجها كان الجو والصواريخ .. لقد 
كان هناك باستمرار تصور عند كل الاستراتيجيين في العالم 
أن الطيران من المكن أن يعمل الدور المساعد للقوات البرية ، 
لكن أي نصر لايتحقق إلا بالوجود من خلال القوات البرية 
على الأرض. لكن هذه الحرب أكدت أنه لم يعد من الضروري 
أن تحتل الأرض»! .

هذا ما قاله الأستاذ هيكل حرفيا ، ونشر بمجلة المصور ولم ينكره ! ولما كانت حرب الخليج قد اشتركت فيها قوات برية وصل عددها إلى نصف مليون جندى ، فقد كان عليه أن

يفسس هذا التناقض بين قوله السابق وهذه الحقيقة الدامغة ، وقد فسره تفسيرا غريبا ، فقال بالحرف الواحد :

«تم وضع قوات برية وذلك إذا حدث أى تطور مفاجى :
أولا: تمنع العراقيين من الدخول والقيام بمعركة داخل
السعودية كنوع من الهروب من ضرب العراق (!) لقد تم عمل
درع ، درع الصحراء نفذت بالكامل ، أما عاصفة الصحراء
فلم ينفذ منها إلا الشق الجوى (!) .. لا شىء إلا الحرب
الجوية ، الحرب الجوية بدأت من يوم ١٦ فبراير حتى يوم
١٢ والحرب البرية لم يحدث فيها شىء (!) .

هكذا ـ بكل بساطة ـ لخص الأستاذ هيكل حرب الخليج! وهكذا ـ بكل بساطة ـ تجرأ على الحقائق التاريخية، لمجرد تجنب الحديث عن دور القوات المصرية في كتابه ، لأن هذا الدور ينتمى إلى الحرب البرية ، وهي حرب «لم يحدث فيها شيء »! ـ حسب قوله ـ ولأن حرب الخليج ـ كما قال ـ «أكدت أنه لم يعد من الضروري أن تحتل الأرض»!

ولمؤرخ متواضع مثلى أن يأسف لكل هذه الأخطاء التى وقع فيها كاتب كبير مثل الأستاذ هيكل ، وأولها ما حاول تأكيده من أن حرب الخليج هى أول حرب جوية فى التاريخ! وتبريره ذلك بأن «الذى حسم نتائجها كان الجو

والصواريخ»، وأن القوة الأمريكية انما كانت توجه كلامها إلى عالم المستقبل وتقول: «الآن أستطيع أن أحقق نصرا دون أن أتورط على الأرض، وأستطيع أن أعاقب دون أن أدفع الثمن لذلك»!

فقد نسى الأستاذ هيكل ـ أو أنه أراد أن يتناسى ! ـ أن أول حرب جوية في التاريخ ، بهذا المعنى الذى ذكره تماما ، لم تكن حرب الخليج ، وإنما كانت حرب يونية ١٩٦٧ !

فهل يستطيع أن ينكر أنه بعد الضربة الجوية الاسرائيلية التى قضت على الطيران المصرى على أرضه ، انتهت المعركة تماما ، ولم تعد هناك سوى نزاعات أقرب إلى نزاعات الموت منها بالقتال الحقيقى بين الجيوش المتكافئة ؟ وألم تستهدف اسرائيل بالضربة الجوية التى أعدت لها على هذا النحو ، أن تنهى الحرب بالفعل لصالحها ، حيث لم يكن في وسع القوات المصرية القتال في صحراء سيناء دون غطاء جوى فعال يشاركها المعركة ؟

فأى جديد أتى به الأستاذ هيكل يبيح له أن يفخر على هذا النحو بهذا الاكتشاف الخارق إلى حد أن يبنى عليه إهماله لدور القوات البرية فى حرب الخليج \_ خصوصا القوات المصرية ؟

أما الخطأ الثانى فهو اخفاؤه ــ عمدا ـ السبب الحقيقى الذى دعا قوات التحالف بقيادة الجنرال شوارتسكوف إلى تخصيص كل تلك القوة الجوية الجبارة لضرب العراق ، وهو الضرب الذى صوره فى حديثه على أنه لم يكن ضربا وإنما كان «قتلا عدة مرات» للعراق ! ويضيف فى ص ٥٥٠ من كتابه إن «العراق لم يتصور أن هدف الحرب كان تدمير العراق ولم يعد تحرير الكويت ! » ـ وكل ذلك فى إطار تصويره لحرب الخليج على أنها ، لم تكن حربا لتحرير الكويت وإنما لتدمير العراق !

فكيف كان هيكل يتصور – إلا من خلال رؤيته البعثية التي لا ترى إلا ما كان يراه قادة العراق – أن يحدث تحرير للكويت بدون تدمير للعراق ؟

لقد تميزت القيادة العراقية وحدها بهذا الحساب الخاطىء ، فى سلسلة حساباتها الخاطئة التى بدأت باحتلالها للكويت! بينما كان رجل الشارع المصرى العادى يعرف تماما أن قوات التحالف لن تستطيع تحرير الكويت قبل القضاء على القوة العسكرية والقدرات التدميرية للعراق، التى يتشدق بها ويهدد بها قوات التحرير.

ولكن هيكل يتحدث عن تدمير العراق كما لو كان عدوانا ارتكبته القوات الأمريكية في غفلة من الزمن ، أو من الرأي العام العربي الذي بدأ بعدها يفيق إلى هول الكارثة! حسب قوله! (ص ٥٦٦).

وينسى هيكل أن الكارثة التى كان يتابعها العالم العربى، والعالم كله ، فى ذلك الحين ، كانت كارثة الحرب التى شنها العراق ضد البيئة فى يناير ١٩٩١ ، عندما بدأ يضخ البترول فى مياه الخليج بمعدل ٤ ملايين جالون يوميا ! دون أن يكون لذلك أية ضرورة عسكرية أو هدف عسكرى ، الأمر الذى شكل كارثة بيئية أثرت على مياه الشرب والنباتات العائمة والأسماك والطيور والحياة البحرية التى كانت تزخر بها المنطقة ! ثم اختتم هذا العمل الاجرامى باشعال النيران فى أكثر من ٦٣٠ بئرا للبترول ، شكلت كارثة بيئية أخرى لا تقل خطورة ، وكلفت الكويت نحو ٧٠ مليار دولار ! دون أن يكون لهذا العمل أى مبرر عسكرى سوى الانتقام الأعمى الذى لم يسبق له مثيل فى طول التاريخ وعرضه !

هذه هى الكارثة التى أفاق عليها العالم العربى ، وليست الكارثة التى أراد هيكل تصويرها ، وهى تدمير القدرة

التدميرية العراقية ، التي جعلها النظام العراقي بغبائه وحمقه وحساباته الخاطئة تبدو موجهة ضد العالم!

لقد فوجيء العالم العربي \_ الذي لم يشهد للنظام العراقي أي دور مؤثر في الصراع العربي الاسرائيلي -بوجود قوة جبارة للعراق لم يكن يعلم من قبل بوجودها! وقد صورها هيكل بنفسه في كتابه في صورة: قوة غير تقليدية تتمثل في قوته الصاروخية وأسلحته الكيماوية التي «ركز العراق عليها» \_ على حد قوله ! (ص٥٠٠) ، وقوة تقليدية تتمثل في اكثر من خمسين فرقة مدرعة وميكانيكية للمشاة حشدها في الميدان ، بالاضافة إلى قوة جوية ضخمة كانت تتكون من قرابة سبعمائة طائرة ، وسلاح صواريخ يرتكز على قرابة أربعمائة منصة للاطلاق . وقد أقام أمام قواته حواجز وموانع ملأ بعضها بالبترول بحيث يمكن تحويلها إلى خطوط نار عند اللحظة المناسبة ليكون منها خط دفاع أول . وقد أنشأ حول مواقعه وأهدافه الحيوية شبكة من الدفاعات استعمل فيها قرابة عشرة آلاف مدفع مضاد للطائرات

وكان النظام العراقي يعتقد \_ مع تسليمه بوجود فجوة تكنولوجية بين أسلحته وأسلحة جيوش التحالف (التي يطلق عليها هيكل دائما اسم «الجيش الأمريكي» من منظوره البعثى!) ـ أن هذه الفجوة سوف تقل عندما تبدأ الحرب البرية التى كان يقدر لها أن تطول وتطول ، وتتضاعف معها الخسائر فى أرواح القوات الأمريكية ، «فتعيد إلى الوطن الأمريكي أشلاء جنوده فى أكياس من البلاستيك» ، فيثور الرأى العام الأمريكي ويضغط على الرئيس الأمريكي «لقبول حل وسط» ! حسب تعبير هيكل ، ويقصد به تحقيق أهداف صدام كاملة فى الكويت !

فكيف \_ إذن \_ كان هيكل يتصور \_ إلا إذا كان ينظر إلى السالة من منظور القيادة العراقية ! \_ أن العالم الغربى المتقدم الذي حشد الجيوش لاجبار النظام العراقي على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ، سوف تبلغ به السذاجة حد الرقص على طبول النظام العراقي ، والدخول في شبكته ، والاذعان لخطته العسكرية العرجاء ، فيوجه قواته بغباء إلى الكويت لتحريرها، تاركا وراءه القوة العسكرية العراقية الجبارة والقدرات التدميرية للعراق بدون مساس ، لتنقض عليه من الخلف وتستعيد منه الكويت ؟

لقد كان النظام العراقى يفكر فى عام ١٩٩٢ كما كان الماليك فى مصر يفكرون فى عام ١٧٩٨! فرغم التقدم التكنولوجى الهائل فى السلاح الذى كان يملكه بحكم التقدم التكنولوجى

الهائل، فإن العقلية العراقية التي كانت توجه هذا السلاح وتخطط باسمه لم تكن تفترق كثيرا عن عقلية القيادة الملوكية في زمن حملة الجنرال بونابرت على مصر!

والأمانة التامة فإن العقلية العراقية في ذلك لم تختلف أيضا كثيرا عن العقلية المصرية التي كانت تقود جيش يونيه المحمد ١٩٦٧ ، التي تناست الفروق الحضارية بينها وبين العقلية الاسرائيلية الوافدة من الغرب ، وتصورت أن الحرب سوف تجرى كما خططت لها هي وليس كما خططت القيادة العسكرية في اسرائيل! ففوجئت بسلاح الجو المصرى كله محطما في بضع ساعات من بدء الحرب ، وبأن قواتها المدرعة التي أعدتها لحرب الصحراء قد أصبحت مشلولة لاتستطيع سوى تلقى الهزيمة لا تحقيق النصر ، فانتهت الحرب من الناحية الفعلية في ساعات!

وكذلك فعلت القيادة العراقية التى تصورت أن الحرب سوف تجرى كما خططت لها ، وليس كما خططت قيادة التحالف (أو القيادة الأمريكية!) وسوف تتاح لها بذلك الفرصة لإرسال الألوف من زكائب البلاستيك التى تحمل أشلاء الجنود الأمريكيين إلى أمريكا لتجبر الرئيس الأمريكي على رفع راية الاستسلام!

وفى الواقع أنه فى طول تاريخ الصراع بين العرب والغرب فى العصر الحديث ، لم ترتفع عقلية عربية عسكرية إلى مستوى العقلية الغربية العسكرية إلا فى حرب واحدة فقط هى حرب ١٩٧٣! فهى أول حرب عربية – غربية تتفوق فيها العقلية العربية المصرية على العقلية الغربية الاسرائيلية، فيها العقلية العربية المصرية على العقلية الذي بنته القوات فتهدم فى ست ساعات خط بارليف الذي بنته القوات الاسرائيلية تؤكد على استحالة هدمه حتى ولو اجتمع عليه سلاحا المهندسين الأمريكي والسوفيتي !

وقد كان من المكن أن تستفيد العقلية العراقية مما قدمته العقلية المصرية في هذا الشأن في تحرير فلسطين ، ولكنها أثرت أن تستفيد منه في شن حربها ضد إيران أولا ، ثم في اجتياحها للكويت ثانيا ! وقد عجزت عن اخضاع إيران وهزيمتها (أولا) ، وتصورت (ثانيا) أنها حققت نصرا على الكويت عندما اجتاحتها في ساعات ، ولم تعرف أنها حققت هزيمة مزدوجة : الأولى هزيمتها لنفسها أمام التاريخ، لأنها بدلا من أن تحارب إسرائيل حاريت الكويت ! والثانية عندما أفلت أسرة الصباح من الأسر – وهي الأسرة التي ارتبط بها قيام دولة الكويت وارتبط بها تاريخها ومصيرها على مدى مائتين وخمسين عاما ، وارتبط بها – بالتالي – على مدى مائتين وخمسين عاما ، وارتبط بها – بالتالي – على مدى مائتين وخمسين عاما ، وارتبط بها – بالتالي –

شرعية دولة الكويت - فانهزمت أهداف العملية العسكرية العراقية الخسيسة ، وانحسمت المعركة ضدها منذ اللحظات الأولى للحرب .

والمهم هو أن هيكل أخفى عمدا هذه الأسباب الحقيقية لضرب العراق وتدمير القدرات التدميرية العراقية ، في إطار الخط الذي اتخذه في كتابه ، وهو خط تصوير حرب تحرير الكويت في صورة حرب تدمير العراق! وأنها حرب غير شرعية ، لكي يصل بنا إلى نتيجة لم تكن في الحسبان كان يدخرها في جعبته المليئة بالطرائف ، وهي تصوير الحرب التي شنتها قوات التحالف ضد العراق في صورة «حرب صليبية»! وتصوير صدام حسين ـ بالتالي ـ في صورة صلاح الدين!

ففى قطعة درامية من كتابه ، وفى صفحتى ٥٤٦ و ٥٤٥، يلتــقط بذكـاء الاسم الرمــزى الذى اخــتــاره الجنرال شوارتسكوف للعملية العسكرية التى قامت بها القوات البرية فى قلب العراق ، وهو اسم «آفا ماريا» Ave Maria الــذى ترجمه : «المجد للعذراء» ، فيقول : «ان هذا الاسم الرمزى يستعيد للأذهان (لايذكر أذهان من ؟) أصداء صليبية من قبل(!) فحين دخل الجنرال البريطانى أللنبى فاتحا إلى

القدس يوم ٩ ديسمبر ١٩١٧ ، كانت قولته المشهورة : «الآن انتهت الحروب الصليبية»! وحين دخل الجنرال جورو دمشق يوم ٢١ يونيو ١٩٢٠ ، توجه مباشرة إلى قبر صلاح الدين ، ووقف أمامه وقال قولته المشهورة : «ها قد عدنا يا صلاح الدين»! والآن جاء الدور على قائد أمريكي لكي يقول بعد سبعين سنة : «المجد للعذراء»!

فهل هذا معقول ؟ أننى أسمع منذ أعوام طويلة القطعة الأوبرالية الشهيرة « آفا ماريا» (Ave Maria) أى «السلام عليك يا مريم» ـ التى ترجمها هيكل : «المجد للعذراء» لكى يصبغها بصبغة الحرب ! ـ وهى التى لحنها الموسيقى العظيم «شوبرت» لكلمات قصيدة كتبها وولتر سكوت وترجمت إلى الألمانية ، ولم يستحضر الاسم فى ذهنى أبدا ذكرى الحروب الصليبية ! ولم أسمع طبول الحرب ! وإنما كنت أستمع إلى ابتهالات دينية ؟ وإذا كان شوارتسكوف قد اختار هذا الاسم للعملية العسكرية فى العراق ، فقد اختاره للتبرك باسم العذراء ، كما فعل صدام حسين حين استعار اسم معركة القادسية أيام الإسلام الأولى ليطلقه على حربه مع إيران !

ولكن هيكل ـ بعبقريته التي خانته ـ يتخذ من هذا الاسم سلما لتنصيب صدام حسين مكان صلاح الدين ، ويرفع هذا

الحاكم الذى حارب السلمين في إيران ، والعرب السلمين في الكويت ، وقذف الأراضى السعودية بصواريخ سكود ، ودفع بملايين العراقيين إلى حتفهم في حروب فاشلة ظالة ، واستلم العراق ثرية عزيزة وانتهت على يديه إلى دولة يعانى شعبها شظف العيش ـ يرفعه إلى مقام صلاح الدين الذي حارب من أجل الإسلام ، وانتصر من أجل الإسلام ! ويربط بين دخول قوات التحالف العراق لتحرير الكويت المغتصبة ، ودخول الجنرال أللنبي القدس وقوله : «الآن انتهت الحروب الصليبية» ، ودخول الجنرال جورو دمشق وقوله على قبر مسلاح الدين : «ها قد عدنا يا صلاح الدين» !

ويتناسى الأستاذ هيكل أنه لم يكن هناك أى وجه للمقارنة بين صدام حسين وصلاح الدين ، فلم يضع صدام حسين قوته العسكرية أبدا فى خدمة العرب والإسلام ، ولم تكن حربه فى الكويت حربا عادلة ، ولم تكن معركته مع الغرب دفاعا عن حق وإنما كانت دفاعا عن باطل . كما أنه لم تكن ثمة وجه للمقارنة بين الحروب الصليبية وحرب الخليج ، فلم تكن القوات التى خاضت الحرب ضد النظام العراقى قوات مسيحية فقط (أو صليبية بمفهوم هيكل!) وإنما كانت قوات مسيحية وإسلامية ، فقد اشتركت فى الحرب قوات

مصرية وسعودية وسورية وكويتية وإماراتية وبحرينية وقطرية وعمانية ! (\*)

ولكن الأستاذ هيكل لايعترف بالمستحيل ، ما دام يخدم المنظور العراقى لحرب الخليج ! ومن هنا يتجاهل الثوابت في كتابه عن حرب الخليج ، فيتجاهل على مدى ١٣٥ صفحة دور القوات المصرية ، ويرفع صدام حسين إلى مقام صلاح الدين رغم استحالة المقارنة ، ويحصر دور مصر في اطار الفلك الأمريكي الذي يتصورها تدور فيه وتنفذ مخططاته ! وفي مسرحيته يتحول كل الأبطال إلى كومبارس ، اللهم إلا الرئيس العراقي صدام حسين والرئيس الأمريكي جورج دوش !

<sup>(\*)</sup> نفى الأستاذ محمد جلال كشك فى مقال له بجريدة «الأخبار» يوم الامرار» المليبية Ave Maria والحروب الصليبية كما أورد هيكل، أو بينه وبين أغنية شوبرت كما أوردت! وقال إن تعبير Hail للمريكية فى معنى عدم اختراق خطوط الدفاع.

كان على الأستاذ كشك أن يميز بين مصطلحين: أحدهما باللاتينية، وهو Ave Maria، وهو مصطلح ديني عن صلاة للعذراء مطلعها: السلام عليك يا مريم، والثاني بالانجليزية Hail Mary وهو مصطلح رياضي.

ولوكان المصطلحان بمعنى واحد لما كان ثمة حاجة لاستخدام المصطلح اللاتينى أصلا، إكتفاء بترجمته، ولما استخدمه وولتر سكوت في قصيدته، ولما لحنه شوبرت، وتحولت ابتهالاته الدينية إلى ابتهالات كروية !

(الالالال) بین صواریخ صدام وصــواریخ هیکل

لا بد أن أصارح القارى، بأنى حتى الآن لم أستطع أن أعثر على سبب واحد يدعو كاتبا مرموقا ، أسس لنفسه سمعة عربية ودولية مدوية مثل الاستاذ محمد حسنين هيكل ، إلى اختيار الجانب الخطأ في صراع سياسي بمثل وضوح الصراع العراقي الكويتي ، الذي انتهى بكارثة لم يسبق لها مثيل في طول التاريخ العربي وعرضه ، وهي كارثة الغزو العراقي للكويت .

فالكاتب موقف ، ومن هذا الموقف يستمد الكاتب أهميته فى تاريخ الفكر السياسى فى بلده . وبقدر وقوف الكاتب بقلمه إلى جانب الحق والعدل يتميز موقفه عن موقف غيره ممن يتخذون الكتابة وسيلة للاسترزاق وليست وسيلة لنصرة الحق والعدل .

<sup>\*</sup> أكتوبر \_ ١٢ يوليو ١٩٩٢

وقد كان الحق فى قضية الغزو العراقى للكويت واضحاً إلى درجة أدركها بسهولة رجل الشارع فى مصر ـ كما قلت ـ بل وفى كل أنحاء العالم ، وأجمعت عليها كل الدول من كافة المذاهب السياسية والأديان ، فما بال الأستاذ هيكل ، بكل ما يملك من ذكاء وقدرة على التحليل ، يعجز عن إدراك ما أدركه البسطاء ؟ ويضع نفسه فى خندق واحد مع صدام حسين والملك حسين وبقية الزعماء العرب الأقزام الذين تقاطروا على مؤتمر القمة العربية الطارئة فى يوم ١٠ أغسطس بنية تقويض أى حل عربى لايحقق للمعتدى العراقى الانتفاع الكامل بثمرة عدوانه واغتصابه ، فأفسد حوا بذلك الطريق للتدخل الأجنبى بطلب من العرب أنفسهم وعلى حسابهم أيضاً!

ومع ذلك فان هيكل يقلب الحقائق بجراة ، فيلقى بالمسئولية عن فشل الحل العربى على مبارك وجابر وفهد ، ويصور المؤتمر في صورة جزء من مخطط امريكي لفتح الطريق امام عمل عسكرى تقوم به الولايات المتحدة ، ثم يبنى على هذا التصور المغلوط سلسة من المغالطات ، ويسوق معلومات هي اقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة ، تصور الاحتلال العراقي للكويت في صورة تبعد عن الواقع الأليم .

ولقد كان من هذه الصور ما زعمه الأستاذ هيكل من أن العراق في فترة احتلاله كان ـ على حد قوله في ص ٥٤٩ ـ «يفتح أبواب الكويت لأى قادم عربى ، بأمل اظهار أن الوضع هناك طبيعي»! ومضمون هذا الكلام أن الوضع في الكويت في فترة الاحتلال العراقي كان وضعا طبيعيا لدرجة كانت تدعو النظام العراقي إلى إظهاره لأى قادم عربى!

فهل كان هيكل فى هذا الكلام يعبر عن رأيه ؟ أو كان يتحدث عن نتيجة توصل إليها ؟ أو أنه كان ينقل أكاذيب النظام العراقى ؟ من سوء حظ هيكل أن الصورة فى الكويت أثناء الاحتلال العراقى كانت تتناقض مع هذه الصورة التى رسمها تناقضاً تاما من جانبين .

الجانب الأول ، أن الأوضاع في الكويت كانت من السوء بحيث لم يكن في وسع النظام العراقي ، مهما بلغ من القحة ، إظهارها لأي عربي أو عجمي ! وأكتفى هنا بما أورده تقرير منظمة العفو الدولية في ذلك الحين حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام العراقي في الكويت منذ غزو أغسطس .

ففى هذا التقرير، وعدد صفحاته ٧٩ صفحة، يتحدث عن التعذيب والقتل الذى مارسه جيش الاحتلال العراقى فى ٢٢٩

الكويت ، والذى وصفه بأنه «متسق مع الانتهاكات المعروفة التى كان يرتكبها العراق منذ سنوات داخل حدوده»! فأورد من هذه النماذج: «تعذيب الطفل العاجز، وقتل الصبية رميا بالرصاص أمام آبائهم، واغتصاب النساء بعد إخراجهن من منازلهن، والتناوب على اغتصابهن ثم إيداعهن المستشفيات! وتعليق الضحايا في الأسقف! وقتل الكويتي وتركه معلقا على سارية ليراه الآخرون! والصعق بالكهرباء في المواضع الحساسة للرجال والنساء، وغرس شظايا الزجاج في أجسادهم، ونزع أظافر الضحايا».. إلى آخره!

ولعل الأستاذ هيكل يرى معنا أن هذه الصورة ليست مما يمكن للنظام العراقى إظهارها لأى قادم عربى بأمل إظهار أن الوضع هناك طبيعي ـ على حد قوله!

أما السبب الثانى فهو أنه لم يكن هناك أى قادم عربى يسمح النظام العراقى بدخوله الكويت ، إلا إذا كان متواطئا معه ! وربما كانت الوثائق العراقية الجديدة التى تركتها قوات العراق فى الكويت بينما كانت تسرع بالهرب ، هى أكبر شاهد على صحة ما أقول ، وعلى عدم صحة ما يقوله همكل!

وهذه الوثائق قد جمعتها السلطات الكويتية بعد انسحاب القوات العراقية ، ونقلتها إلى «المركز الوطنى لوثائق العدوان العراقي على الكويت» بمقره المؤقت في «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» . وقد دعاني للاطلاع عليها وفحصها الأستاذ الدكتور عبد الله الغنيم وزير التربية الكويتي السابق ورئيس المؤسسة ، وهي تفتح أحشاء الاحتلال العراقي للكويت ، وتكشف خفاياه وما حاول تضليل الرأى العام العالمي والعربي به .

وساكتفى هنا بإيراد وثيقتين هامتين: الأولى وتحمل على رأسها كلمة «سرى» ، وصادرة من كتيبة دبابات العروبة فى ٢٤ صفر سنة ١٤١١ الموافق ١٤ أيلول ١٩٩٠ ، وموجهة إلى كافة السرايا ، وتقول إنه بناء على كتاب رئاسة أركان الجيش السرى ، يمنع دخول المدنيين إلى الكويت منعا باتا إلا بحالة الضرورة القصوى ، أو لمتطلبات يخول بذلك من قائد الفيلق شخصيا ، ولمرة واحدة . ثانيا ، منع دخول المراكب إلى الموانى الكويتية منعا باتا إلا فى حالة الضرورة القصوى أو لمتطلبات الواجب .

أما الوثيقة الثانية، وهي وثيقة غريبة وخطيرة، فصادرة من لواء المشاة الخامس والأربعين في ١٤ ربيع الثاني سنة ٢٣١

۱٤۱۱ الموافق ٣ تشرين الثانى سنة ١٩٩٠ ، بناء على كتاب رئاسة أركان الجيش السرى ، وتتضمن تخصيص مكافأة قدرها ألفا دينار لكل من يلقى القبض على متسلل إلى الأراضى الكويتية ! وتمضى على النحو الآتى : «تبلغ قواتنا في محافظة الكويت وعلى حدود البصرة بأن الذي يُلقى القبض على المتسلل ، يكافأ بألفى دينار ، وينفذ رئيس الديوان وبالتنسيق مع الفريق علاء وضع مبالغ في مقارات الفيالق لهذا الغرض» !

اليس معنى ذلك أن قوات الاحتلال العراقية قد حولت الكويت إلى سبجن كبير لايستطيع أن ينفذ إليه أحد ، لدرجة تخصيص مبلغ الفى دينار ـ وهو مبلغ ضخم ـ لكل جندى يقبض على متسلل ؟

فأين \_ إذن \_ هذا الوضع الطبيعى الذى زعم الاستاذ هيكل وجوده فى الكويت أيام الاحتلال لدرجة دعت النظام العراقى لفتح باب الكويت لأى قادم عربى ؟ أما كان على الأستاذ هيكل أن يتحرى جيدا أوضاع الكويت تحت الاحتلال العراقى قبل أن يكتب عن «الوضع الطبيعى» فيه ؟ أم أن منظوره البعثى العراقى للاحتلال العراقى للكويت قد صور له هذا الاحتلال فى صورة الوضع الطبيعى للكويت ؟

وفى المقابل لهذا الوضع ، الذى رآه هيكل وضعا طبيعيا للاحتلال العراقى للكويت ـ أى وضع انتهاك حقوق الانسان بتلك الصورة البشعة التى صورها تقرير منظمة العفو الدولية ـ نرى انسانية هيكل تتحرك بشكل متدفق وهو يتحدث عما أحدثته «عاصفة الصحراء» فى العراق من دمار! فهو يقـول إن «العنف» قـد مـورس بدون أي نوع من أنواع الحساسية الإنسانية ، حتى لكأن العراق كله تحول إلى ميدان تجارب لأسلحة فتاكة تختبر مدى قدرتها على القتل بطريقة معملية مجردة (!) .

وفى ذلك يحمل هيكل «عاصفة الصحراء» السنولية عما حاق بالعراق من دمار ، ويرفع هذه المسئولية عن صدام حسين ! مع أن اختيار الحرب والسلام كان فى يده وحده ، وكان يسانده إمعات المجلس الوطنى الذين رأيناهم فى التليفزيون يؤيدون الحرب بالاجماع ! كما كان يسانده قادة الجيش العراقى الذين كانوا متعطشين لاحتلال المزيد من الدول العربية \_ حسبما أورد هيكل بنفسه فى ص 3٢٤ من كتابه عندما تعرض لزيارة الملك حسين لصدام حسين ليحدثه عن الانسحاب من الكويت ، فقد قال له صدام حسين بالحرف الواحد : يا أبو عبدالله ، إنهم يريدون ما هو أكثر من الكويت» !

فإذا كان صدام حسين يريد الحرب ، وكان إمعات المجلس الوطنى يريدون الحرب ، وكان قادة الجيش العراقى يريدون الحرب ، فأى غرابة - إذن - فى أن يذوقوا طعم الحرب ؟

وإذا كان الشعب العراقى لم يرفع صوت احتجاج واحد ضد احتلال الجيش العراقى للكويت ، بل أيد هذا الاحتلال بكل قوته ، واعتبره تحقيقا لأمل كان يراوده منذ أيام غازى مرورا بعبد الكريم قاسم فصدام حسين ، فكيف \_ إذن \_ تحركت انسانية هيكل مع المعتدى الذى يريد الحرب ، ولم تتحرك مع المعتدى عليه الذى فرضت عليه الحرب ؟

ويحرص هيكل على أن يقتبس فى كتابه أقوال اثنين من المؤرخين العسكريين فى جريدة الد «واشنطن بوست» فى عدد ٢٣ يونيو ١٩٩١ ، يصفان هدف الضرب الجوى للعراق على يد طائرات التحالف بأنه «كان يمكن فهمه فى حالة حرب عالمية بين قوى صناعية كبرى طالت بينها المواجهة ، وحسمها فى النهاية يفرض حربا شاملة تضيع فيها أرواح بشرية كثيرة تكلف المهاجم تضحيات لاقبل له بها ، أما فى حالة دولة من العالم الثالث يراد كبح جماح قوتها العسكرية ،

فإن هذا الحجم من التدمير يستدعى عملية مراجعة استراتيجية قبل أن تكون انسانية»!

ولم يسأل هذان المؤرخان العسكريان نفسيهما: هل كانت قوة العراق العسكرية ، التى احتشدت أمامها قوات ثلاثين دولة ، هى قوة دولة عادية من دول العالم الثالث ؟ وفيها خمسون فرقة مدرعة وميكانيكية للمشاة ، وسبعمائة طائرة ، وسلاح صواريخ يرتكز على قرابة أربعمائة منصة للاطلاق ، واسلحة كيماوية هددت بابادة العسكريين والمدنيين؟ وهل كانت بريطانيا وحدها ، أو فرنسا وحدها ، تستطيع قهر هذه القوة العسكرية بدون خسائر جسيمة في الأرواح ؟

وما هو الفرق الحقيقى بين حرب عالمية تقوم فيما بين قوى صناعية كبرى ، وحرب الخليج التى اشتركت فيها قوات ثلاثين دولة ؟ ألا يكفى اشتراك ثلاثين دولة فى حرب لوصفها بأنها حرب عالمية ؟ أم أنه من الضرورى لأن تكتسب أية حرب صفة «العالمية» أن تكون بين دول صناعية كبرى فقط ؟

على أن هيكل يحرص على ايراد مثل هذه الآراء، التى تعزز وجهة نظره في أن توسيع أهداف الضرب الجوى للعراق كان لغير ضرورة! ولايكتفى بذلك بل يتحفنا

بتفسيرات أخرى مثل أن ساحة الضرب الجوى كانت مجالا حيا لتجربة أسلحة جديدة لم تسبق تجربتها! (ص ٥٥٨ - ٥٥٥) - وكل ذلك لتصوير حرب تحرير الكويت في صورة حرب تدمير العراق! مع أنه يعرف جيدا أنه كان في يد صدام وحده تحرير الكويت بدون تدمير العراق، وذلك عن طريق الانسحاب منها سلميا!

ولأن هيكل يرتدى الحذاء العراقى ، فقد رايناه يصور عملا استعراضيا بهلوانيا مثل ضرب اسرائيل بالصواريخ السوفيتية سكود فى صورة مضللة تزعم الرغبة فى اشراك الجماهير فى المعركة!

وعلى حد قوله: «عندما استبان حجم التفوق الأمريكى بعد الساعات الأولى من القتال ، فإنه بدا أن أمل العراق الحقيقى أصبح مرتكزا في امكانية توسيع رقعة المعركة ، بحيث تدخل الجماهير العربية كطرف رئيسي فيها(!) وكانت الوسيلة لذلك ما أعلنه مجلس قيادة الثورة العراقي من قبل في بيانه يوم ٢٣ سبتمبر ١٩٩٠ ، وذلك بضرب أهداف في السرائيل إلى جانب ضرب منشات البترول في الخليج بواسطة صواريخه من طراز سكود . وكانت حسابات بغداد فيما يبدو ـ وهذه العبارة الأخيرة من نص كلامه ـ قائمة فيما يبدو ـ وهذه العبارة الأخيرة من نص كلامه ـ قائمة

على أساس أن توجيه صواريخ سكود إلى أهداف فى اسرائيل سوف يستدعى تدخلا اسرائيليا مباشرا فى المعركة، الأمر الذى يعبىء الجماهير العربية للمطالبة بنصرة العراق»!

وقد نسى هيكل فى هذا التحليل أن النظام العراقى لم يضرب اسرائيل وحدها ، وانما ضرب معها الرياض ! وهو مالم يستطع اخفاءه ، فقد أتبع ذلك بقوله ان العراق وجه ٣٩ صاروخا إلى السعودية ! .

وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يصور أقدام النظام العراقى على ضرب المدنيين فى الرياض واسرائيل بصواريخ غير دقيقة التصويب ، فى صورة عمل شرعى يستهدف منه صدام حسين ادخال الجماهير العربية فى المعركة كطرف رئيسى فيها ؟

الا يعنى هذا التصوير أن هيكل يريد أن يرفع هذا العمل الاستعراضى ، الذى وصفه الرئيس مبارك بحق بأنه يشبه بمب الأطفال ، إلى مقام غزو اسرائيل الذى كان ينتظره العالم العربى من جانب النظام العراقى ؟ ـ وهو الغزو الذى بشرنا به طويلا ثم فاجأنا بغزو الكويت بدلا من اسرائيل ؟!

247

على كل حال إذا كانت رؤية هيكل البعثية لإطلاق صواريخ سكود على اسرائيل والرياض قد جعلته يصورها على هذا النحو الذي كان يصورها فيه النظام العراقى ، فإن الجماهير العربية كانت أذكى ! لقد فهمت على الفور المناورة العراقية ، وأدركت أن الدكتاتور العراقي كان يقصد بضرب الدنيين في اسرائيل الظهور بمظهر البطولة الزائفة ، وتحويل الانظار عن احتلاله الآثم للكويت ، وتحويل قضية احتلاله للكويت إلى قضية حربه ضد اسرائيل ، وهي حرب عرفت الجماهير منذ اللحظة الأولى أنها حرب خاسرة ، لأن الجماهير على اسرائيل لايتم بضرب المدنيين الاسرائيلين ، وانما يتم بهزيمة الجيش الاسرائيلين ؛

بل إن الجماهير العربية تساطت في ذلك الحين: اين كان صدام حسين قبل ذلك ؟ ولماذا لم يوجه جيوشه إلى اسرائيل بدلا من أن يوجهها إلى الكويت ؟

ولقد كان ضربه للرياض بنفس الصواريخ التى كان يضرب بها اسرائيل ، كافيا فى حد ذاته لفضح الهدف الذى كان يقصده ، فلم يكن هذا الهدف قوميا عربيا بحال من الأحوال ، يستنفر الجماهير العربية للدخول فى المعركة ،

وإنما كان تخبطا أعمى من نظام عراقى عاش على الاستعراضات والشعارات الجوفاء

والطريف ما فسر به هيكل عدم استجابة الجماهير العلمي العربية للمناورة العراقية . فلم يفسرها التفسير العلمي الصحيح الذي يتفق مع الواقع ، وانما زعم أن الجماهير لم تدخل المعركة لأنها «كانت من قبل الأزمة (كذا !) تعيش حالة احباط ويأس ، ثم أخذتها مفاجآت الأزمة على حين غرة ، وأصابتها بحالة من الحيرة والتمرق في المواقف والتوجهات» ! وأنها شغلت بمتابعة الحرب التليفزيونية عن الدخول في المعركة !فهل هذا معقول ؟

على أن هيكل لايكتب ذلك عبثا ، وانما يريد بكلامه عن حالة الاحباط واليأس التي كانت تعيش فيها الأمة العربية قبل أزمة الخليج ، أن يرفع عن النظام العراقي المستولية عن وصول الجماهير العربية إلى هذه الحالة ! وفي الوقت نفسه يصور الجماهير العربية في صورة جماهير لاهية بأول حرب تليفزيونية ، وليست جماهير محبطة بسبب ما أصيبت في مشاعرها القومية من نكسة بعد رؤيتها دولة عربية كبيرة تلتهم دولة عربية صغيرة على نحو ما كان يفعل هتلر في ألمانيا النازية من التهام الدول الأوروبية الصغرى

وهذا تزوير صريح للتاريخ! فلا يوجد مصدر معاصر يتحدث عن حالة احباط ويأس كانت تعانيها الأمة العربية قبل الغزو العراقى المشئوم للكويت، بل من الثابت أن الجماهير العربية كانت قبل الغزو تتطلع إلى المستقبل فى أمل بعد قيام التكتلات الاقتصادية الاقليمية الممثلة فى مجالس التعاون الخليجى، والعربى، والمغاربى، ولكن الاحتلال العراقى الكويت دهم هذه الأمال وبددها، بعد أن وجه ضربة قاصمة إلى فكرة القومية العربية وحركة الوحدة، وهدد الأمة العربية بحرب أهلية كانت كفيلة بإفنائها لولا التدخل العالمى، الذى بحرب أهلية كانت كفيلة بإفنائها لولا التدخل العالمى، الذى تزهق لو وقفت الجيوش العربية أمام الجيش العراقى تزهق لو وقفت الجيوش العربية أمام الجيش العراقى المتعطش للتوسع، لاجباره على الانسحاب من الكويت!



فى كثير من الأحيان ، وإنا أقرأ كتاب الأستأذ محمد حسنين هيكل ، تتردد فى ذاكرى كلمته التى سجلها فى مقدمة كتابه عن حرب الثلاثين سنة ، وفيها يقول : « أن لدينا هنا صراعا من نوع مثير ، فهو صراع على ذاكرة أمة يريد لها بعضهم أن تنسى فى منتصف الطريق من هى ؟ وإلى أين كانت قاصدة عندما بدأت رحلتها فى المستقبل ؟ ويريد لها آخرون أن تتذكر نفسها وطريقها والمستقبل» (ص٩-١٠).

وأتصور أن هيكل في كتابه عن حرب الخليج قد وقف من هذا الصراع الدائر على ذاكرة الأمة العربية موقف من يريد لها أن تنسى من هي ؟ وإلى أين كانت قاصدة عندما بدأت رحلتها في المستقبل ؟ ومن هنا تأتى مهمة هذه

<sup>\*</sup> اکتوبر ــ ۱۹ يوليو ۱۹۹۲

السلسلة من المقالات في الرد على هيكل ، وهي تذكير الأمة العربية بنفسها وطريقها للمستقبل!

وحتى لا يكون كلامنا تجريديا ، فإن حرب الخليج بدات حما هو ثابت تاريخيا وكما هو معروف ـ بغزو النظام العراقي للكويت في يوم ٢ اغسطس ١٩٩٠ . ولم يكن هذا الغزو يستند إلى أي أساس من الشرعية ، بل كان انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وميثاق جامعة الدول العربية وروابط العروبة والإسلام . وقد أثار هذا الغزو غضبا عالميا عبر عنه مجلس الأمن في نفس يوم الغزو بقراره رقم وعندما أعلن النظام العراقي ضم الكويت ، اعتبر مجلس الأمن هذا القرار لاغيا ومعدوما ، وأصدر في ذلك قراره رقم الأمن هذا القرار لاغيا ومعدوما ، وأصدر في ذلك قراره رقم مرارا . وقد اشتركت في تحرير الكويت قوات ثلاثين دولة ، قرارا . وقد اشتركت في تحرير الكويت قوات ثلاثين دولة ، كان منها جيوش مصر وسوريا والسعودية والكويت وجيوش عربية واسلامية أخرى .

هذا هو التاريخ الصحيح الذى دخل فى ذاكرة الأمة العربية ، ومن هنا كان صراع هيكل لاخراج هذا التاريخ من ذاكرة الأمة العربية وادخال تاريخ اخر لايتصل من قريب أو بعيد بهذا التاريخ! .. تاريخ يقلب الحقائق ، ويصور حرب

الخليج فى صورة حرب صليبية شنها الغرب المسيحى على العراق المسلم! وتصوير العراق - بالتالى - فى صورة البطولة الاسلامية التى وقفت فى وجه جيوش الغرب المسيحية ، والوصول من ذلك إلى تصوير صدام حسين فى صورة صلاح الدين!

ففى تحليل هيكل لموقف المغرب العربى من أزمة الخليج، 
نراه ينسب هذا الموقف ... فيما ينسب ـ إلى ما ظهر على 
التصرفات الأمريكية والغربية ... وبالذات أحزاب أقصى 
اليمين الفرنسى وإعلامها ... من «إشارات صليبية كان المغرب 
العربى على استعداد لفهمها من أول لحظة»! . ويقول إنه من 
هنا «فإن أزمة الخليج طرحت نفسها في المغرب العربي كنوع 
من التحدى .. حتى ولو كان يائسا .. للإرادة الغربية الغالبة 
والمتحكمة ، وكنوع من التصدى لروح صليبية .. أوروبية 
أمريكية .. لاتضفى تعمدها إذلال العرب السلمين ونهب 
مواردهم وسفك دمائهم»!

فهل هناك أى وجه شبه بين هذه الصورة التى رسمها هيكل والصورة التى دخلت فى ذاكرة الأمة العربية عن غزو دولة عربية قوية لدولة عربية صغيرة بليل ، واستعباد شعبها ونهب ثرواتها ؟

لقد سطا هيكل على ذاكرة الأمة العربية وسرق منها التاريخ الصحيح - تاريخ غزو وتحرير الكويت - ووضع مكانه تاريخا مزيفا هو تاريخ الحروب الصليبية !

ومن أجل ذلك فقد استعان بكافة المظاهرات مدفوعة الثمن التى حركها النظام العراقى فى بعض البلاد العربية ضد الحشود الغربية ، وصورها فى صورة مظاهرات مؤيدة للعراق !

ففى ص ٣٨ من كتابه يقول: «شهدت بعض المدن والعواصم العربية مظاهرات ضخمة تأييدا للعراق فى مواجهة التحشدات العسكرية الأمريكية التى تهيىء نفسها للانقضاض عليه وضربه، وتكررت مشاهد هذه المظاهرات الضخمة فى الجزائر والرباط وتونس وعمان والخرطوم واليمن وغيرها! بل لقد شهدت مدينة طرابلس مظاهرة اشترك فيها نصف مليون مواطن، وكان الرئيس معمر القذافى بنفسه على رأسها»!

وبطبيعة الحال ، فإن هيكل يعرف جيدا الفرق بين تعبير «مظاهرات تأييد للعراق» ، وتعبير «مظاهرات معادية للتحشدات العسكرية الأمريكية» ! فالتعبير الأول يعنى موافقة

هذه المظاهرات على غزو العراق للكويت وضعها إليه! وهو مالم تعلنه مظاهرة واحدة من هذه المظاهرات، حتى فى الدول المتواطئة مع العراق فى غزو الكويت، مثل الأردن والخرطوم واليمن، فقد رفضت جميع الدول العربية بدون استثناء غزو العراق للكويت، كما رفضت ضمه إليها.

اما التعبير الثانى ، فيعنى رفض الحل العسكرى الأجنبى لإنهاء غزو العراق للكويت ، وهو شيء آخر تماما .

فمعارضة العراق في غزوه للكويت ، هو قاسم مشترك أعظم في هذه المظاهرات العربية التي تصركت لمعارضة التدخل الأجنبي ، سواء حركتها النظم المتواطئة مع النظام العراقي ، أو دفع النظام العراقي ثمنها في النظم العربية التي دفعت بجيوشها إلى جانب جيوش التحالف لتحرير الكويت ، مثل مصر ، فلم ترفع مظاهرة منها لافتة تحمل : «نعم للغزو العراقي للكويت»! وإنما كانت لافتاتها : «لا للتدخل الأجنبي» .

وهذا أمر طبيعى ، لأن موافقة أية دولة عربية على غذو العراق للكويت تحت ذريعة الحق التاريخي التي تذرع بها النظام العراقي ، تفتح عليها باب جهنم! وتعرض حدودها ٢٤٧

للخطر من جانب الدولة العربية المجاورة ، إذ يصبح من حقها تعديل حدودها معها وفقا للحق التاريخي!

ولذلك أذكر أننى فى ذلك الحين ، وأنا أتابع الأزمة بمقالاتى فى مجلة أكتوبر وجريدة الوفد ، وفى أحاديثى فى الاذاعات المصرية والأجنبية وفى التليفزيون المصرى ، حذرت من ذلك تحذيرا شديدا !

وعندما قامت مظاهرة النصف مليون فى طرابلس التى رأسها القذافى بنفسه ، كتبت فى مجلة أكتوبر أقول بالحرف الواحد :

«إذا سمع للعراق بالاحتفاظ بالكويت ، يمكن لمصر ذات القوة العسكرية الضخمة أن تستعيد من ليبيا \_ بالقوة العسكرية \_ واحة جغبوب وهضبة السلوم وباقى الواحات اوسوف تكون حجتنا أقوى من حجة النظام العراقى فى احتلال الكويت ، فلم تكن الكويت فى يوم من الأيام أرضا عراقية ، وادعاءات النظام العراقى التاريخية فى هذا الصدد هى ادعاءات كاذبة مضللة ، ولكن حجة مصر فى استعادة جغبوب وهضبة السلوم وبقية الواحات حجة يسندها التاريخ، فقد كانت هذه كلها أرضا مصرية حتى فترة قريبة جدا ! بل

انه حين اضطرت مصصر للتنازل عنها في سنة ١٩٢٥ لم تتنازل عنها لليبيا ـ التي كانت واقعة تحت الاحتلال الايطالي ـ وانما تنازلت عنها لإيطاليا بضغط من انجلترا التي كانت تحتل مصر ، وبالتالي فهي صفقة بين دولتين استعماريتين لم يكن للشعب الليبي دور فيها ، فلا هو طالب باقتطاع هذه الأراضي من مصر لضمها إلى ليبيا ، ولا كان حتى يفكر في ذلك . ولذلك لم تكف مصصر أبدا عن المطالبة برد هذه الأراضي إليها من ليبيا حتى عام ١٩٥٣» . (أنظر في ذلك كتاب : «الاجتياح العراقي للكويت في الميزان التاريخي» ، ص

على أن هيكل يحول قضية معارضة المظاهرات العربية للتدخل الأجنبى العسكرى إلى قضية تأييد هذه المظاهرات للعراق! ويستغل في ذلك صعوبة ادراك القارىء للخيط الرفيع بين القضيتين، ويتخذ من هذه المسألة ذريعة للترويج لصدام حسين ورفعه إلى مقام البطولة! بينما كان هذا ينشب أظفاره في جسد شعب عربى مسلم، ويذيقه من النكال مالم يفعله هولاكو وأتيلا ملك الهون!

ولتاكيد هذه الصورة نراه ينتقى احدى القصص الدعائية الكاذبة التى كان الاعلام العراقى وقتها يبثها فى العالم، وذلك بعد اعدادها اعدادا مسرحيا . وتقول القصة

المفبركة إن سيدة جزائرية وضعت مولودا في نفس الوقت الذي انطلق فيه أول صاروخ عراقي في اتجاه اسرائيل ، فذهب الوالد في الصباح إلى مكتب السجل المدنى يطلب فيه قيد مولوده باسم «سكود»! ولما رفض موظف السجل المدنى أن يقبل اسم الوليد باعتبار أن هناك قانونا جزائريا يمنع استخدام الأسماء الأجنبية في تسمية المواطنين الجزائريين ، رفع الوالد قضية على مكتب السجل المدنى (!) مطالبا بحريته في اختيار اسم وليده . وبعد أن قطعت اجراءات التقاضى شوطا ، اقتنع الوالد بأن القانون صريح ، فاختار لإبنه اسم «صدام» بدلا من «سكود»!

وبطبيعة الحال فإن هيكل يعرف جيدا «فبركة» مثل هذه القصص ، فهو أستاذ كبير ! لأن رغبة والد فى تسمية ابنه «سكود» ليست من الأحداث الكبرى التى يتوقف عندها الاعلام الجزائرى فى تلك الفترة الصاخبة التى تأخذ بخناق الأمة العربية ، ويتتبعه فى اجراءات التقاضى حتى يقلع عن الاسم ويستبدل به اسم «صدام»!

إن هذا قد يكون معقولا فى حالة ما إذا كان الوالد شخصية سياسية أو فنية كبيرة تسلط عليها الأضواء ، أما والوالد من عامة الشعب ، ومن بين عشرات الملايين من أبناء

الشعب الجزائرى ، فان انتقال الاعلام الجزائرى إليه لمتابعته في اختيار اسم ابنه يصبح في حكم المستحيل!

ترى لو اختار أحد أبناء الشعب الجزائرى لابنه اسم «باتريوت»! هل كان ينتقل إليه الاعلام الجزائري لمتابعته!

ولكن هذه القصة هي انموذج لما يقدمه هيكل في هذا الكتاب في اثناء صراعه على ذاكرة الأمة العربية ، ومحاولته تصوير حرب تحرير الكويت في صورة حرب صليبية يشنها الغرب على العراق المسلم ، وتغييب وعي الشعب العربي لينسي جريمة غزو العراق للكويت ، ولا يذكر سوى نضال العراق المسلم ضد الغزو الصليبي تارة أو ضد الغزو الأمريكي تارة أخرى !

وفى هذا الخط الذى يروج لصدام حسين ، ينقل إلينا هيكل قصة أخرى من تلك القصص التى فبركها وأعدها النظام العراقى أثناء الأزمة ، فيقول إن احدى فرق أغانى الراى الجزائرية (ويشرحها بأنها «الصيحة الفنية العالية فى المغرب والمدوية فى أوروبا الآن») «تحمست لتقديم أغنية عن صدام حسين (!) لكن الاذاعة الفرنسية ، التى كان التسجيل يعد لها ، رفضت إذاعتها»!

وبطبيعة الحال فإن هيكل لا يذكر لنا اسم هذه الفرقة ، وما إذا كانت من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو العاشرة ! فالتجهيل مطلوب وواجب في أمثال هذه القصص المفبركة ! وهيكل لا يعنى نفسه اطلاقا بمناقشتها ، بل ينقلها كما هي لاستخدامها فيما أعدت وفبركت له بالفعل، وهو الترويج للنظام العراقي، وتمجيد ما فعله من غزو الكويت، ورفع صدام حسين إلى مقام صلاح الدين .

وفى الوقت نفسه لايتردد هيكل فى أن يورد فى كتابه روايات مفبركة أخرى تظهر تخبط وانخفاض الروح المعنوية فى الجانب العسكرى المصرى المواجه للعراق!

فقد أورد رواية تقول إن بعض الجنود المصريين والسوريين كانوا يتابعون نشرات الأخبار من احدى محطات الإذاعة التى استطاعوا التقاط موجاتها فى معسكراتهم فى حفر الباطن ، عندما أطلق العراق فى ليلة الثامن عشر من شهر يناير ١٩٩١ أول صاروخ من طراز سكود ليسقط وينفجر على أطراف تل أبيب . ويقول هيكل إنه « إنه «فور سماعهم النبأ لم يتمالك بعضهم نفسه ، مع تباعد المواقع ، من أن يطلق صيحة التكبير والتهليل متكررة عدة مرات ، ثم فجأة توقف التكبير والتهليل ، فقد تذكر الجنود أين هم ؟ ولماذا ؟ وكان على بعضهم أن يتوقع لوما ، وقد جاءه (!)

وعلى بعضهم أن يتوقع تأديبا ، وقد ناله (!)» . ثم يعلق هيكل على هذه الرواية بقوله : «كان هذا المشهد الغريب تعبيرا تلقائيا وصادقا عن حالة أمة بأسرها ، لاتعرف في أي مكان هي ؟ ولماذا ؟ وإلى أين ؟ .

ولست أدرى من أين استقى الأستاذ هيكل هذه الرواية المفيركة: هل استقاها من المصادر المصرية المسئولة، أو استقاها من المصادر العراقية ؟ .

وقد كان على أن أحقق هذه الواقعة بنفسى ، فاتصلت بأعلى مصدر مسئول فى الجيش المصرى فى ذلك الوقت (وقد رفض أن أذكر اسمه صراحة اكتفاء بتحديد أنه كان أعلى مصدر مسئول فى ذلك الحين) ، وقد أكد لى أنه لم يصمل إلى القيادة العليا أى علم بواقعة من هذا النوع!

وكان الشيء الآخر الذي أكده أنه لم يحدث تأديب لجنود على مثل هذه الواقعة! وحتى أتأكد من هذا الكلام فقد سألت المصدر العالى: هل من الضروري أن يصل إلى علمه مثل هذه الواقعة لو وقعت ؟ وكانت الاجابة بالتأكيد

وعلى ذلك فإن هذه الرواية تدخل فى تصنيف الرواية المفيركة عن الوالد الجزائرى الذى أراد تسمية ابنه «سكود» ثم عاد فأسماه «صدام»! وكذا رواية الفرقة الموسيقية ٢٥٣

الجزائرية التى كانت تريد تقديم أغنية عن صدام حسين للاذاعة الفرنسية ثم منعت! \_ أى تصنيف الروايات التى أعدها جهاز النظام العراقى الدعائى وأخرجها ودفع ثمنها، أو الروايات الأخرى التى أشاعها دون أن يكون لها أى أساس من الحقيقة.

وفى الوقت نفسه يحرص الأستاذ هيكل على تشويه قضية تحرير الكويت ، وتبرير الغزو العراقى بسوق الروايات التى تصور السفه فى الانفاق من جانب أثرياء الكويت والسعودية .

ومن الروايات التى يسوقها فى هذا الصدد أنه فى ليلة انفجار الأزمة ، كان الشيخ حسن عنانى ، وهو أحد أثرياء السعودية والصديق المقرب من دوائر الأسرة الحاكمة يخسر ١٢ مليون دولار على مائدة القمار فى سهرة واحدة فى مونت كارلو! ويضيف انه من المفارقة ان الخبر نشر فى الصحف جنبا إلى جنب مع أنباء غزو الكويت!

ثم يقول :ان الصحف ، وبينها جريدة «التايمز» ، كانت تنشر وقتها أن طائرة خاصة لاتزال تحمل كل يوم من جزيرة «أوركنى» في اسكتلندا إلى السعودية خمسمائة كيلو جرام

من المحارات البحرية التى تشتهر بها هذه الجزيرة ، وهذا برغم الأزمة - على حد قوله ! - ويعلق على ذلك بأن بعض المترفين لم يكونوا على استعداد لتغيير نمط حياتهم» !

وإذا لم يكن هيكل يسوق هذه الروايات في كتابه لتبرير غزو العراق للكويت فلماذا يسوقها ؟ هل يسوقها لإدانة هذا الغزو ؟ اليست أمثال هذه القصص مما يدخل في اطار ماكان النظام العراقي يروج له من فكرة اعادة توزيع الثروة العربية كاحدى مبررات غزو الكويت ؟

وعلى طريقة هيكل في ايراد روايات مجهولة المصدر مما كان يروجه النظام الدعائي العراقي ، مما سبق ذكره ، فقد أورد رواية تعزز الصورة التي رسم بها حرب الخليج ، وهي أنها لم تكن لتحرير الكويت وانما كانت حربا صليبية شنتها الدول الغربية المسيحية ضد العراق المسلم . فقال انه في أثناء الأزمة «ظهرت على شاشات التليفزيون في أكثر من بلد عربي وإسلامي (هكذا بدون تحديد!) صور على شبكة العربي وإسلامي (هكذا بدون تحديد!) صور على شبكة السسي . إن . إن» (C.N.N) توسطت اطارها طائرة تحمل الصواريخ ، وقد كتب عليها الجنود رسائل بالطباشير الأبيض موجهة إلى أهدافها تقول للعراقيين: «نادوا على الله، فإذا لم يستجب لكم ، نادوا على المسيح»! كما ظهر على عدد وربي الله يستجب لكم ، نادوا على المسيح»! كما ظهر على عدد

آخر من الصواريخ رسائل أخرى بالطباشير تقول: «نادوا على الله ، فإذا لم يستجب لكم فنادوا على شوارتزكوف»!

والقارى، الذى لايصدق رواية هيكل أن يرجع – إذا استطاع! – إلى أرشيف أفلام شبكة «السى ، إن ، إن» C.N.N للتحقق! وهو أمر مستحيل بطبيعة الحال على القارى، والمختص . فإذا عجز عن ذلك فعليه أن يرجع إلى من شاهدوا هذه الصور فى «أكثر من بلد عربى واسلامى»! وهم مجهولون أيضا! وكل هذا يوضح نوعية الوثائق التى استند إليها هيكل فى تأليف كتابه العجيب!

هیکسل ولغز تحریر الکویت

إذا كُتب تاريخ الإعلام العربي في يوم ما ، فسوف يثبت أن نظاماً سياسياً ما لم يول من الاهتمام للاعلام ما أولاه النظام العراقي ! ففي الوقت الذي كان هذا النظام يعد خططه لغزو الكويت كان يمد رسله إلى كافة أنحاء العالم العربي لشراء الصحف والأحزاب المعارضة بالأثمان الباهظة، وكان يستدعي إلى مؤتمراته العديد من أصحاب الفكر والرأي من كافة الاتجاهات السياسية ليغمرهم بخيره ، ويمنحهم الهبات المالية وعربات المرسيدس الغالية الثمن ، وبعضهم لم يكن يمتلك عربة فيات ١٢٨ !

وقد ظن أنه يستطيع شراء الصحفيين والكتاب المصريين في إحدى المرات بعربات المسيدس ، ولكن صحفيا مثل الأستاذ صلاح منتصر نصح الرئيس صدام حسين بأن يدفع

<sup>\*</sup> أكتوبر ـ ٢٦ يوليو ١٩٩٢

للمصريين ، الذين عملوا في العراق وخدموا اقتصاده ، أجورهم بدلا من إهداء هذه السيارات !

وعندما كنت فى المغرب منذ أيام عرفت أن رسل النظام العراقى قبل غزو الكويت كانوا قد قاموا بزيارات خاصة لصحف وأحزاب المعارضة ، الأمر الذى كان له أثره فى وقوف المعارضة المغربية فى واد والملك الحسن فى واد آخر!

وفى مصر، استطاع رسول النظام العراقى فى القاهرة إقناع جريدة الشعب بالعمل كلسان ناطق باسم النظام العراقى إلى حد وقوف جريدة الشعب إلى جانب الجيش العراقى ضد الجيش المصرى! وهو مالم يسبق له مثيل فى أي بلد فى العالم كله، حيث جرت العادة على أنه إذا خرج الجيش الوطنى للحرب فإن جميع القوى السياسية وكافة صحفها تقف وراءه!

وقد كان من سوء حظ الأستاذ محمد حسنين هيكل اعتماده ـ لحد كبير ـ فى كتابه عن حرب الخليج على المادة الإعلامية التى «فبركها» النظام العراقى قبل وأثناء أزمة الخليج ، وسوقها للقارىء فى شكل حقائق!

وقد ذكرنا فى مقالنا السابق نماذج من هذه المادة المفبركة ، مثل الوالد الجزائرى الذى أراد تسمية ابنه سكود ثم أسماه

صداماً ، والفرقة الموسيقية الجزائرية التي أرادت تسجيل أغنية عن صدام ولكن الإذاعة الفرنسية رفضتها! ثم قصة الجنود المصريين في حفر الباطن الذين عوقبوا لتكبيرهم وتهليلهم عند سماع إطلاق العراق صاروخ سكود على تل أبيب! مع أن المنطق يقول بأنهم كانوا جديرين بأن ينزعجوا لأن استخدام صدام حسين لهذه الصواريخ في الحرب معناه أنها سوف تصل إليهم بالضرورة لتدميرهم!

ومن نفس هذه المادة الإعلامية العراقية الفاسدة ساق هيكل مثل هذه الرواية المضحكة عن السيدة الكويتية الثرية التي أهدت جيش الاحتلال بضائع تساوى أربعة ملايين دولار! وقد ساقها هيكل في شكل مؤثر فكتب يقول: إن «سيدة تنتمي إلى عائلة تجارية عريقة في الكويت (لايذكر اسمها ولا اسم عائلتها !) لم تقاوم ، ولم يكن ذلك في وسعها، لكي تمنع استيلاء الجيش العراقي على مخازن تجارة أسرتها التي كانت تشمل ضمن ما تشمل تجارة المواد الغذائية ، ولقد قامت هذه السيدة بتسليم مفاتيح الخانن ، وفيها بضائع تساوى أربعة مالايين دولار لضابط عراقى كبير(!) وكان تعليقها فيما بعد : «لقد كان كل ما بدا لى في هذه اللحظات أنني أمام شباب عربي منهك من المشي والسفر، وأحسست بأنهم جوعى وحيارى ، ولم استطع أن

أقنع نفسى فى هذه اللحظة أن بيني وبينهم حالة من العداء يصعب اجتيازها»!

هكذا يصور الأستاذ هيكل إحدى حالات السطو العديدة التى قامت بها قوات الاحتلال العراقية فى الكويت فى هذا الشكل الرومانسى الذى يتناقض حتى مع أبسط المساعر البشرية التى يعرفها كل فرد . وليتصور القارىء العزيز لو أن جنود جيش احتلال قاموا بالاستيلاء على مخازن تجارته بالقوة ، كيف يكون شعوره تجاه هذا الجيش الغاضب : هل يرتفع هذا الشعور إلى هذا المستوى الشاعرى ، فينسى ثروته المغتصبة ولايذكر سوى منظر المغتصبين المنهكين من المشى والسفر والجوع والحيرة ! ويقوم بتسليم مفاتيح المخازن فى تلقائية ويسر ورغبة ؟ أو أن مشاعر الغيظ والكمد والحزن والرغبة فى الانتقام هى التى تتملكه ؟

واكن هذا أنموذج لتصوير هيكل احتلال العراق للكويت في شكل يتفق مع الرؤية العراقية ، مهما تناقضت هذه الصورة مع الواقع الفعلى ! ولذلك فهو يعنى بتصوير الجنوب العراقيين في صورة الجنوب الذين كانوا يتوقعون عند غزوهم الكويت «استقبالا وديا وحارا» ! ويقول إنهم تعلموا في المدارس منذ الطفولة ـ سواء في العصر الملكي أو الجمهوري فيما بعد ـ أن الكويت جزء من العراق فصلته السياسة

البريطانية عنوة واقتدارا . فإذا جاح القوات العراقية الآن للكويت ، فهى إذن عملية تصرير أكثر منها عملية غزو»! (ص ٤٢) .

وهذا الكلام من جانب هيكل قد يبدو معقولاً في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون الجنود العراقيين قد تعلموا كذلك في المدارس أن الكويتيين يعرفون أيضا أنهم كانوا جزءا من العراق فصلته السياسة البريطانية عنوة واقتدارا، وأنهم يتوقون للتخلص من أسرة الصباح الحاكمة، ويرغبون في أن تأتي إليهم القوات العراقية محررة! أما والحقيقة هي عكس ذلك تماماً، وكان الجنود العراقيون يعرفون جيداً أن الكويتيين يرفضون الادعاءات العراقية ويلفظونها ويريدون الاحتفاظ باستقلالهم عن العراق وهو استقلال لم يمس حتى تحت السيادة العثمانية مان تصوير هيكل لمشاعر الجنود العراقيين يكون قد استقاها من المصادر العراقية، التي هي صاحبة مصلحة في هذا التصوير.

وللإنصاف فإن الأستاذ هيكل لايسوق هذا الكلام فى شكل تقريرى ، وإنما يسوقه فى شكل اجتهاد شخصى ! فهو يحرص على استخدام تعبير «فيما يبدو» ـ أى أنه لايؤكد وإنما يستنتج !

وفى إطار هذه الاجتهادات الشخصية \_ التى لاتستند إلى أى أساس تاريخى أو سياسى! \_ يقدم الأستاذ هيكل اجتهادا آخر يستهدف به طعن وتجريح الشرعية فى الكويت، فيقول:

«وربما خطر لبعض العراقيين أن الشعب في الكويت سوف ينظر للقوات العراقية ليس كقوات محررة فقط، ولكن كقوات مخلصة من تعنت أسرة الصباح»! ــ أي أن هيكل هنا يصور الشعب الكويتي واقعاً تحت قهر سببه تعنت أسرة الصباح!

ولكى يؤكد هيكل هذه الصورة ، فهو يستعين بموقف المعارضة الكويتية ! فعندما يتحدث عن البيان الذى أصدرته الحكومة الكويتية فى المنفى تطلب فيه من سكان الكويت وقف أعمال المقاومة ، يقول إن عددا من الشخصيات البارزة فى المجتمع الكويتى أبدوا عدم موافقتهم على هذا البيان أثناء الجتماع المؤتمر الوطنى الكويتى فى جدة فى نهاية شهر اجتماع المؤتمر الوطنى الكويت من دور فعال فى تحرير أكتوبر، «لأنه يحرم أهل الكويت من دور فعال فى تحرير وطنهم ، ومن ثم حقهم المؤكد فى المشاركة فى توجيه مستقبله فيما بعد (!) وكان ظن هذه الشخصيات الكويتية البارزة أن أسرة الصباح لاتريد لأهل الكويت أن يشاركوا اليوم فى

المقاومة ، لكيلا يتأكد حقهم غداً في أن يشاركوا في القرار السياسي»!

وبهذا المنطق المغلوط يتصور هيكل أن المقاومة الكويتية ، التى تعطى الحق المصحابها في المساركة في القرار السياسي ، هي فقط المقاومة داخل الكويت تحت الاحتلال ، ولي سنت المقاومة التي كانت تجرى خارج الكويت! مع أن أبسط تحليل الموقف يكشف في وضوح تام أن المقاومة الكويتية في الداخل لم يكن في وسعها \_ مهما اتسع نطاقها وامتد تأثيرها \_ أن تحسن الموقف بالنسبة لجيش الاحتلال العراقي!

فقد كان هذا الجيش يضع فى الميدان ـ كما ذكرنا ـ اكثر من خمسين فرقة مدرعة وميكانيكية للمشاة ، ويقيم حول وأمام قواته حواجز وموانع ملأ بعضها بالبترول ، بحيث يمكن تحويلها إلى خطوط نار عند اللحظة المناسبة ليكون منها خط دفاع أول ، وأنشأ حول مواقعه وأهدافه الحيوية شبكة من الدفاعات استعمل فيها قرابة عشرة آلاف مدفع مضاد للطائرات!

إن مثل تلك المقاومة الداخلية لم تكن فقط عاجزة عن التأثير على قوات الاحتلال وتحرير الكويت ـ وبالتالى عاجزة مرد

عن الاستناد إلى هذه المقاومة فى المطالبة بالمشاركة فى الحكم ـ وإنما كانت تهدد بانقراض الكويتيين فيما لو طال زمن الاحتلال!

فالشعب الكويتى قليل العدد إلى درجة لاتحتمل خسارة كبيرة فى تعداده ، وقد كان يسعد قوات الاحتلال العراقية التخلص من الكثيرين منه عن طريق المقاومة !

ومن هنا جاءت مطالبة الحكومة الكويتية فى المنفى لسكان الكويت بوقف أعمال المقاومة ، وذلك لإيقاف النزيف فى عدد هؤلاء السكان فى غير طائل! فالمعركة كانت فى ذلك الحين على وشك أن تحسمها جيوش ثلاثين دولة ، ولم تكن هذه المعركة فى حاجة إلى مقاومة داخلية لزيادة فاعليتها وضمان نتائجها.

وهذه الحقيقة تنسف الأساس الذي بني عليه الأستاذ هيكل الزعم الذي ساقه عن الشخصيات الكويتية البارزة المزعومة التي تصورت أن أسرة الصباح لاتريد لأهل الكويت الاشتراك في المقاومة حتى لايترتب لهم حق في المشاركة في الحكم! ذلك أن هذه الشخصيات الكويتية البارزة كانت تعلم أن القوة الحاسمة التي تحرر الكويت هي الشرعية ورموزها المثلة في أسرة الصباح الحاكمة ، وليست المقاومة الداخلية،

وأنه لو كانت قوات الاحتلال العراقية قد أفلحت في اقتناص أسرة الصباح لما أصبحت للكويت قضية !

وهذا ما يعترف به هيكل . ففي ص ٣٦٠ من كتابه يقول: «كان المفروض أن يتم أسر الأمير وأفراد عائلته الأقربين على الأقل حتى لايظل هناك من يملك حقاً ، أو ظل حق شرعى في طلب النجدة من الدول الأخرى . فالحاصل أن الشرعية في هذا النوع من النظم التقليدية لاتقوم بدور الحكم فحسب ، وإنما تقوم بنوع من الأبوية التي يحق لها وحدها أن تتكلم مادامت كانت قادرة على الكلام أو قادرة على الحياة ، فإذا تكلمت فإن كلامها هو المسموع ، وإذا بقيت حية فإن رأيها هو المنتظر ، ولايستطيع أحد أن يصم أذنيه أو يتصرف دون إشارتها . وكان مؤدى ذلك أن الغزو العراقي للكويت وإن نجح في احتلال البلد ، لم ينجح في السيطرة على رموز الشرعية فيه ، وحتى إذا كانت هذه الرموز قد خرجت من البلاد ، فإنها لم تترك شرعيتها وراءها وإنما أخذتها معها».

هذا النص الذي استقيناه من كتاب هيكل يوضح جيداً أن الكاتب الكبير يعرف جيدا حل لغز تحرير الكويت ، وهو اللغز الذي اخترعه في كتابه ! فهو يعرف أن الذي حرد الكويت هو الشرعية وليس المقاومة الداخلية مهما اتسع نطاقها .

ومع ذلك فهو ينسب إلى شخصيات كويتية بارزة (لايحدد أسماءها) الجهل بهذه الحقيقة ، بل ينسب إليها الجهل بحقيقة أن المقاومة الداخلية لم يكن ثمة تأثير لها فى معركة عالمية من هذا النوع الفريد فى التاريخ غير إراقة الدماء بغير جدوى! كما ينسب إليها أيضا الجهل بحقيقة أن الشرعية الكويتية هى التى استطاعت تعبئة قوات ثلاثين دولة عندما قدمت طلباً رسمياً بالمساعدة للحكومة الأمريكية والحكومات الصديقة ، ولم تعبىء هذه القوات الدولية المقاومة الداخلية!

وهذا الكلام لايقلل من شأن المقاومة الكويتية في ظل الاحتلال العراقي ، التي قاتلت في أصعب الظروف . وهي مقاومة يظلمها هيكل حين يصفها بأنها لم تكن كبيرة ! وينسب ذلك لسبب لست أظن أنه يصدقه ، وهو أن وحدات قوات الجيش العراقي ـ حسب زعمه ـ «كانت تحت أحكام صارمة بأن تتصرف مع سكان الكويت بأقصى درجات الانضباط والاحترام ، وذلك لترسيخ المقولة العراقية بأن ضم الكويت هو بمثابة جزء من وطن عاد إليه» ! وهو زعم يريد به هيكل ـ كما هو واضح ـ تبرئة القيادة العراقية وتحسين صورتها ، لأنه يعرف أن القوات العراقية تصرفت على عكس خلك تماماً ! ولكنه يبرر ذلك بأن «مظاهر الغنى والوفرة في

الكويت كانت إغراء لايقاوم بالنسبة لجنود جاءوا جميعاً من مناطق ريفية بسيطة»! ومعنى هذا الكلام أن القيادة العراقية كانت تتصرف على أساس قومى ولكن الجنود العراقيين كانوا يتصرفون على أساس اقتصادى!

والمهم هو أن الوثائق العراقية التى تركتها القوات العراقية عند انسحابها السريع من الكويت تكشف من خفايا المقاومة الكويتية ما لم يكن معروفا ، وهى مقاومة اشتركت فيها النساء إلى جانب الرجال!

ففى إحدى الوثائق ، وتحمل عبارة «سرى للغاية» وصادرة من مقر كتيبة مدفعية مضادة للطائرات رقم ٢٠٠ فى أول تشرين الأول (أكتوير) تقول : «توافرت لدينا معلومات تشدير إلى أن بعض النساء في محافظة الكويت يقمن باستدراج الجنود العراقيين ، وإغرائهم للذهاب معهن ، ومن ثم القيام باغتيالهم»! وتطلب التنسيق مع الجهات الأمنية بصدد متابعة الموضوع والسيطرة على دخول العسكريين إلى البدوت»!

وفي كتاب صادر من رئاسة الجمهورية العراقية -السكرتير - مديرية الاستخبارات العسكرية العامة - منظومة استخبارات الخليج ، إلى مديرية مخابرات الخليج ، أشار إلى كتاب مديرية الاستخبارات العسكرية العامة السرى ، المتضمن ورود معلومات عن طريق استراق مكالمة هاتفية بين فتاتين في «محافظة الكويت ، تطرقت إلى المواضيع الآتية : «أ» أغان وطنية تمجد الكويت» ، وتنشد عودة الحكومة «المقبورة» (!) لها . «ب» الفتاة تحرض صاحبتها القيام بأعمال تخريبية ، حيث تقول لها : يجب على كل فرد كويتي أن يقتل جندياً عراقياً . «ج» تهجمت الفتاة على الأشخاص الذين غادروا الكويت ولم يصمدوا من أجل تصريرهم من الغزو العراقي»!

وواضح من الرسالة أن جيش الاحتلال العراقى كان يتصنت على مكالمات المواطنين الكويتيين العاديين ، الأمر الذي يوضح أن الكويت كانت قد تحولت إلى سنجن كبير! ويرجع تاريخ الرسالة السرية إلى ٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر)

وقد ضربت القوات العراقية الحظر الكامل على الأنباء الخارجية لحرمان الكويتيين من معرفة ما يدور خارج الكويت من استعدادات لتحريرها ، فالفتاة في هذه الرسالة تلوم كل من غادر الكويت متصورة أن التحرير يأتي من الداخل عن طريق أعمال المقاومة ، ولا يأتي من الخارج!

وتمتلى، جعبة الوثائق العراقية بكثير مما يوضح انتشار المقاومة الكويتية ، وهو ما سوف نعود إليه مرة أخرى ، ولكن مايهمنا في هذا المقال كشف الطريقة التي يتعامل بها الأستاذ هيكل مع التاريخ ـ تاريخ هذه الصرب التي تمثل نقطة تحول فاصلة في تاريخ الأمة العربية المعاصر .

فقد حرص الأستاذ هيكل على أن يلمح في كتابه إلى أن غزو العراق للكويت لايعد أمراشاذاً في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، بل له سوابق تبيح للنظام العراقي القيام بهذه المعامرة . فيقول في ص 23!

«إن استعمال القوة في العمل العربي / العربي له سوابق ، بعضها قريب إلى حد ما ، وبعضها قريب جداً . ومن بين القريب إلى حد ما \_ على سبيل المثال \_ أن سلطان نجد عبد العزيز آل سعود ، هجم على مملكة الحجاز واحتلها كلها وضمها إلى سلطانه ، جاعلاً من الاثنتين : نجد والحجاز ، مملكة واحدة تحمل اسم أسرته . وهكذا قامت المملكة العربية السعودية » .

والرسالة هنا واضحة لاتغيب عن فطنة القارىء ، فما دام عبد العزيز آل سعود هجم على مملكة الحجاز واحتلها وضمها إلى سلطانه ، فليس لخلفائه في السعودية

ولا لأصدقائهم فى مصر وسوريا أن يعترضوا على هجوم صدام حسين على الكويت واحتلالها وضعها إلى سلطانه وتسميتها باسم «المحافظة رقم ١٩»!

ويرتكب هيكل بذلك مغالطة كبيرة ، فلم يكن قد سبق أن كونت الأقطار التى تتألف منها الملكة العربية السعودية اليوم وحدة سياسية أو جغرافية أو اقتصادية قبل تحويل عبدالعزيز آل سعود لها إلى كيان موحد بقوة السيف والعقيدة ، وإنما كانت أجزاء من إمبراطوريات عربية وإسلامية كبيرة ضمت ، بالإضافة إليها ، أقطاراً عربية أخرى وأقطاراً غير عربية .

وام يكن الأمر كذلك بين العراق والكويت . فقد كانت الكويت وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية ، ودولة مستقلة ذات حدود سياسية معترف بها دولياً ، وهي عضو في جامعة الدول العربية وفي هيئة الأمم المتحدة . ومن هنا فإن احتلالها وضمهامن قبل دولة عربية كبيرة مستقلة مثل العراق ، يعد أمرا ليس سابقة بالفعل في العلاقات العربية العربية العاصرة .

ومن هنا حجم الجريمة التى ارتكبها صدام حسين بغزو الكويت ، ومن هنا أيضا حجم الخطأ الذى ارتكبه الاستاذ هيكل في كتابه بتبرير هذه الجريمة !



عندما كتب الأستاذ محمد حسنين هيكل كتابه عن حرب الخليج ، لم يكن يكتب عن حرب انتهت ، وإنما كان يكتب عن حرب يعرف أنها ما زالت تدور رحاها ، فصدام حسين ما زال متربعا فوق السلطة رغم الهزيمة العسكرية والخراب والدمار الذي الحقه بالعراق ، وقرارات مجلس الأمن التي قبلها صدام لإنهاء الحرب وانقاذ عنقه لم يتحقق تنفيذها بالكامل بعد ، واحتمالات تجدد الحرب في حالة عدم استجابة النظام العراقي لتنفيذ احد القرارات ما زالت قائمة، وأخرها الذي يجري وقت كتابة هذا الكلام بسبب رفض وأخرها الذي يجري وقت كتابة هذا الكلام بسبب رفض صدام حسين السماح لفريق التفتيش الدولي بتفتيش مبني وزارة الزراعة المشبوه

<sup>\*</sup> أكتوبر \_ Y أغسطس ١٩٩٢

ومعنى ذلك أن كتاب هيكل لاينصب على الماضى ، ولا يتعلق بأحداث تاريخية ، وإنما هو كتاب ينصب على الحاضر، ويتعلق بأحداث جارية !

وهذا يفسر صراع هيكل على محو ذاكرة الأمة العربية ، وإلغاء العقل العربى ، وتقديم تاريخ لحرب الخليج يتفق مع استمرارية المعطيات العراقية وادعاءات النظام العراقي وحقوقه التاريخية المزعومة في الكويت ، التي ما زال يعبر عنها برفض ترسيم الحدود بينه وبين الكويت الذي تم على يد الأمم المتحدة من جانب ، ومن جانب آخر باستمراره في اطلاق اسم «محافظة الكويت» في صحفه على «دولة الكويت».

نحن \_ إذن \_ أمام عمل سياسى يكتبه هيكل لخدمة النظام العراقي ، يطرح فيه \_ بمهارة \_ معتقدات يريد أن يرسخها في ضمير الأمة العربية دون أن يكون لها أي سند من الحقيقة التاريخية ، لتغيير صورة الأزمة كما ارتسمت في ذاكرة الأمة ، وكما حدثت بالفعل ، واحلال الصورة التي رآها بها النظام العراقي مكانها .

وعلى سبيل المثال ، فقد زعم هيكل في كتابه أن الحوار العربي بين أطراف الأزمة توقف بعد سناعات من فجر يوم ٢ ٢٧٦

أغسطس ١٩٩٠ ، بينما استمر هذا الحوار بين أطراف الأزمة الآخرين : أي الولايات المتحدة وحلفائها !

وفى ذلك كتب يقول:

«والغريب أن أطراف الأزمة الآخرين كانوا يتحاورون ، لتحقيق هدف لم يكن عليه فى النهاية خلاف ، وهو ضرورة خروج العراق من الكويت . وقد ظل الكونجرس الأمريكى – على سبيل المثال – يناقش كل المكنات إلى يوم ٦ يناير على سبيل أيام معدودة من بدء الحرب ليلة ١٧ يناير ١٩٩١، أما عندنا فقد توقف الحوار بعد ساعات من فجر ٢ أغسطس ١٩٩٠» ! (ص ١٤) .

فهل هذا معقول ؟ إن هيكل فى هذه الفقرة يتجاهل تماما كل ما قام به الرئيس محمد حسنى مبارك من اتصالات وحوار منذ علم بالغزو حتى دعوته فى المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم ٨/٨/١٩٠ إلى اجتماع القمة العربية الطارئة يوم ١٩٩٠ !

وهذا الاتجاه من جانب الأستاذ هيكل يحذو فيه حذو النظام العراقي الذي سعى \_ منذ بداية الأزمة \_ إلى انكار جهود الرئيس مبارك الساعية إلى احتوائها .

فعندما توجه الرئيس مبارك في يوم ٢٤ يوليو ١٩٩٠ إلى بغداد ، وقابل صدام حسين ومعه مشروع تهدئة يقضى بوقف الحمالات الاعلامية بين العراق والكويت وبدء المفاوضات بينهما ، فوجيء على الطائرة عند عودته إلى القاهرة بتصريح منسوب إلى طارق عزيز يزعم فيه أن اللقاء بين مبارك وصدام انما كان مخصصا لبحث قضايا ثنائية في العلاقات بين البلدين ، ولم يكن عن أزمة الخليج كما روجت الأنباء السابقة ! وأحس الرئيس مبارك أن هذا التصريح ليس منصفا في حق الجهود التي بذلها ، وأنه محاولة لافراغ رحلته من مضمونها الحقيقي ، وتحجيم دوره في محاولة حل أزمة دهمت العالم العربي .

وقد أورد هيكل بنفسه هذه القصة في ص ٣٢٨ \_ ٣٣٠ من كتابه \_ أي أنه يعرفها ! ومع ذلك فقد واصل بنفسه من كتابه \_ أي أنه يعرفها ! ومع ذلك فقد واصل بنفسه محاولات النظام العراقي في افراغ جهود مبارك من مضمونها بزعم أن الحوار بين الأطراف العربية توقف بعد ساعات من فجر يوم ٢ أغسطس .. وهو يوم الغزو المشئوم !.

وسوف نستعين به يكل نفسه فى تفنيد كلام هيكل!. فهو يذكر كيف ان الرئيس مبارك اجتمع بالملك حسين فى يوم لا أغسطس، واقترح عقد قمة مصغرة فى جدة لعمل سيناريو يُخرج العراق من المأزق الذى وقع فيه مع حفظ ماء

وجهه ، على أساس نقطتين يصرح بهما الرئيس صدام حسين ، وهما : انسحاب العراق من الكويت ، وعودة الشرعية إليها . وأوضح أنه سوف يصدر بيانا يطالب بانسحاب العراق من الكويت وعودة الشرعية إليها ، ثم قبل تأجيل اصدار هذا البيان تحت إلحاح الملك حسين (ص ٣٨٣) .

وإذا كان هذا هو فحوى الحوار بين مبارك والملك حسين الذى اتفقت عليه روايتهما ، أفليس معنى ذلك أن الرئيس مبارك أراد فتح باب الحوار مع الرئيس العراقى فى مؤتمر قمة عربية مصغرة ، يخرج العراق من المأزق الذى وقع فيه بالغزو ؟

والسوال الآن: هل قبل النظام العراقى اجراء هذا الحوار الذى ينهى الأزمة ؟ إن هيكل نفسه يجيب عن هذا السوال بما يفيد أن النظام العراقى قد أغلق باب الحوار بالضبة والمقتاح!

فهو ينقل عن الدكتور سعدون حمادى فى اجتماع وذراء الخارجية العرب فى فندق سميراميس بالقاهرة ، كلاما عن حق العراق فى الكويت ، وعن مسار الأزمة فى العلاقات بين البلدين حول أسعار البترول وخطوط الحدود والديون المستحقة على العراق! (ص ٣٨٦) .

وينقل عن السيد عزة إبراهيم قوله للملك فهد ملك السعودية : ان «الكويت جزء من العراق عاد إليه» ! (٣٨٦) .

ثم ينقل عن الملك حسين قول صدام له: ان القوات العراقية أدت مهمتها في مساندة ثورة شعبية كويتية ضد حكم قارون (أسرة الصباح)! وبذلك فإن القوات العراقية تستطيع أن تغادر الكويت تاركة الأمر في يد حكومة كويتية وطنية تدير الأمور في فترة الانتقال!

ومعنى ذلك كله رفض النظام العراقى عودة الشرعية إلى الكويت ، واصراره على تحقيق أغراضه كاملة ، وتمسكه بأكاذيبه بخصوص الثورة الشعبية الكويتية المزعومة التى أراد خداع العالم بها لبسط حكمه وسيطرته على الكويت .

وإذا كانت هذه هى الحقائق التاريخية الثابتة التى تتعلق بهذا الموضوع ، فكيف يزعم الأستاذ هيكل أن الحوار توقف بين الأطراف العربية بعد ساعات من فجر ٢ أغسطس ١٩٩٠ ألم تكن هذه كلها محاولات للحوار مع النظام العراقى لاعادته إلى صوابه واخراجه من المأزق الذى وضع فيه نفسه بغزو الكويت ؟ وأليس هذا معناه أن النظام العراقى هو الذى رفض هذه المحاولات وأصر على بغيه وعدوانه ؟

ومع ذلك فلم ييأس الرئيس مبارك ، بل دعا إلى عقد قمة عربية طارئة يُدعى إليها العراق ويدور فيها الحوار على أعلى مستوى . وقد عقدت القمة بالفعل يوم ١٠ أغسطس ، ودار فيها حوار تاريخى بين أطراف النزاع العربية ، أصر فيه النظام العراقي على موقفه أيضا \_ مدعوما ببعض النظم العربية المتواطئة ! \_ وانتهى الحوار بصدور قرارات القمة العربية الطارئة التى تدين العدوان العراقي ، وتؤكد سيادة الكويت ، وتستجيب لطلب المملكة العربية السعودية نقل قوات عربية لمساعدتها في مواجهة الحشود العراقية على حدودها.

وعلى طول الأزمة لم يكف الرئيس مبارك عن الحوار مع الرئيس العراقى ، عن طريق الرسائل المطولة التى بلغ عددها ٣٢ رسالة ، أجاب الرئيس العراقى عنها بالشتائم ، أو الاهمال، أو تحميل الرئيس مبارك مسئولية الدماء العربية التى يمكن أن تراق!

ومعنى ذلك أن الحوار على الجانب العربى كان مستمرا على طول الأزمة ، ولكنه كان حوارا من جانب واحد ، لأن الطرف العراقي لم يستجب لأى حوار إلا إذا كان يحقق له كامل أهدافه من غزو الكويت !

وهذا هو السبب الذي دعا الأستاذ هيكل لاطلاق زعمه بتوقف الحوار بين الأطراف العربية بعد ساعات من فجر يوم

٢ أغسطس ١٩٩٠ ! لقد كان يتكلم بلسان النظام العراقى ، وينظر إلى الأزمة من منظوره ، وهو منظور يعتبر أن الحوار قد توقف بعد ساعات من بدء الأزمة ،لأنه لم يقدم له ما يدعم موقفه ويساند غزوه وضمه للكويت !

ومن هنا يعود هيكل فيؤكد هذا الزعم مرة أخرى ، فيقول (ص ١٤) إنه في حين استمر الحوار بين أطراف الأزمة الآخرين ، حتى في الولايات المتحدة ذاتها التي استمر الحوار فيها حتى اللحظة الأخيرة ، فإنه «اختنق في العالم العربي منذ الساعات الأولى»! ويعلق على ذلك في لهجة درامية قيقول: «وكان ذلك مزعجا ومخيفا إلى أقصى حد»! ولايحدد هيكل: «مزعجا ومخيفا لن؟» هل كان مزعجا ومخيفا للنظام العراقي الذي وجد الأطراف العربية مجمعة على عودة الشرعية إلى الكويت ، أو مزعجا ومخيفا لمن أمتشقوا السلاح بشجاعة لتحرير الكويت؟

ويواصل الأستاذ هيكل اعتداءه على التاريخ ، فيتحدث عما اسماه «عجز الأمة العربية حتى عن التفكير فضلا عن الفعل !» ، وعن «الفوضى الشاملة» التى عمت العالم العربى! ويعزو السبب فى ذلك إلى وقوعها بين خيارين كان كل منهما مرفوضا من جانبها : فقد «كان الغزو العراقى للكويت

مرفوضا ، وكان التدخل الأمريكي العسكري في الأزمة مرفوضا بنفس المقدار»!

وهذا الحديث عن عجز الأمة العربية عن التفكير والفعل الذي ظهر أثناء الأمة يعد أحد اختراعات الأستاذ هيكل في كتابه! وهو ينطق في ذلك باسم النظام العراقي الذي كان قد خطط لإحداث هذا العجز في مؤتمر القمة العربية الطارثة يوم ١٠ أغسطس، حتى لا يصدر المؤتمر قرارا يدين فيه العراق ويتمسك بعودة الشرعية إلى الكويت.

على أن الرئيس مبارك أدرك المخطط عندما وجد أن عددا من الرؤساء جاءوا«مبرمجين!» إلى المؤتمر ، لغرض واحد هو إصابته بالعجز عن اصدار أى قرار! فكانت إدارته الحازمة للمؤتمر ، التى وجدت تنديدا عليها من الرئيس القذافي الذي وصفه هيكل بأنه كان «من أكثر الحاضرين هياجا»! إلى حد أن أعلن «اعتصامه داخل قاعة الجلسة»! وصناح في الرئيس مبارك قائلا: «انك لم تكن ديموقراطيا في ادارتك للجلسة»! ولكن الرئيس مبارك رد عليه بحدة قائلا: «لا أسمح لك بأن تقول هذا»! (ص ٤٣٠ ، ٤٣١) .

لقد فشلت خطة اصابة الأمة العربية بالعجز عن التفكير والفعل التي خطط لها النظام العراقي ، وكان الفضل في ٢٨٣

فشل هذه الخطة يرجع إلى الرئيس مبارك ، ولكن هيكل يتمسك بهذا العجز المزعوم في كتابه لأنه لايري إلا ما يراه النظام العراقي ، ولايسطر في كتابه إلا ما يعبر عن وجهة نظره .

وفى الحقيقة أن الأمة العربية لم تكن فى يوم من الأيام فى تاريخها الحديث أقدر على الكلام والفعل منها فى أثناء أزمة الخليج ، فقد حددت الملكة العربية السعودية منذ البداية القوة العسكرية القادرة على وقف الخطر العراقى الزاحف إلى حدودها ، وتحرير الكويت ، وهى قوة الولايات التحدة الأمريكية والغرب ، فطلبت مساعدتها .

كما طلبت مساعدة مصر وسوريا ، وهما أقوى دولتين عربيتين في المنطقة. فبرهن الملك فهد بن عبد العزيز بذلك على قدرته على التفكير والفعل الصائب في أخطر وأدق المواقف .

أما الرئيس محمد حسنى مبارك ، فإن صفاء فكره المعروف وقت الخطر لم يفارقه فى تلك اللحظات الحاسمة. فقد حرص على أن يوفر الشرعية العربية لقوات التحالف التى تجمعت لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ، سواء بإدارته الناجحة لمؤتمر القمة العربية الطارئة يوم ١٠ أغسطس ،

واتاحة الفرصة لهذا المؤتمر لإصدار قراراته التى أكدت الالتزام بقرارات مجلس الأمن «بوصفها تعبيرا عن الشرعية الدولية»، أو بإدارته الناجحة للحملة الاعلامية الجبارة التى عبأ بها الشعب المصرى لإدانة الغزو العراقى وتحرير الكويت وعودة الشرعية إليها، وقراره الهام بإرسال القوات المصرية إلى الملكة العربية السعودية لمشاركة قواتها فى الدفاع عنها، وقراره الآخر باشتراك القوات المسلحة المصرية فى عملية تحرير الكويت.

الأمة العربية \_ إذن \_ لم تكن فى حالة عجز عن التفكير والفعل فى أثناء الأزمة ، كما وصفها هيكل ، وإنما كانت فى حالة من اليقظة التامة للمخطط العراقى ، ومقدرة فائقة على التصدى له .

أما حالة العجز عن التفكير والفعل فكانت من نصيب النظام العراقى ، فلا يستطيع أى محلل سياسى فى العالم أن ينسب إلى هذا النظام القدرة على التفكير السليم أو الفعل السليم ، وإنما كان فى حالة عجز تام ! والدليل على ذلك الكارثة الكبرى التى قاد العراق إليها ، والضراب والدمار الذى لحق منشآت ومؤسسات العراق بسببه ، ولكن الأستاذ هيكل يقلب الحقائق رأسا على عقب بسبب رؤيته العراقية لأزمة الخليج .

ومن خلال هذه النافذة العراقية التي ترى في حرب تحرير الكويت حربا هجومية عدوانية ضد الجيش العراقي ، فإن هيكل ينسب إلى اللواء محمد على بلال، قائد القوات المصرية في حفر الباطن في السعودية وقت أزمة الخليج، أنه «عاش أزمة مشاعر متناقضة»! لأنه كان قبل شهور قليلة من انفجار الأزمة معارا كمستشار لرئاسة هيئة أركان حرب القوات العراقية المسلحة ، كما كان واحدا من الذين قاموا بدور في التخطيط لتحرير الفاو من القوات الإيرانية ، ثم وجد نفسه فجأة في موقع قائد القوات المصرية في حفر الباطن .

ويقول هيكل إن أزمة اللواء محمد على بلال ريما لم تكن مستعصية حين كانت مهمة القوات المصرية مقصورة على الدفاع عن السعودية ، «ولكن حين تحول هدف المعركة إلى حرب هجومية على الجيش العراقى ، فإن الرجل ـ في أغلب الظن ـ لم يستطع مواءمة نفسه مع المهمة المستجدة»! (ص٣٧).

ويلاحظ القاريء ، في هذا الكلام الذي ساقة الأستان هيكل عن اللواء محمد على بلال ، أنه اعتمد فيه على الظن والاستنتاج ، ولم يقل انه استخلص شعور الرجل منه شخصيا وبالتالى فلنا أن نعجب لإقحام الأستاذ هيكل نفسه فى «مشاعر» أبطال كتابه عن طريق الظن والاستنتاج ، وليس عن طريق السيرة الداتية أو المذكرات ، مع أن العادة المرعية فى الكتابة العلمية الاعتماد على الوثيقة ، فإذا عمد الكاتب إلى استنتاج فإنه يستنتج بناء على وقائع وحقائق ، ولا يستنتج بناء على مغالطات !

وقد استنتج الأستاذ هيكل مشاعر اللواء محمد على بلال بناء على مغالطة زعم فيها أن مهمة القوات المصرية تحولت من مهمة الدفاع عن السعودية إلى مهمة الحرب الهجومية ضد الجيش العراقى !

ولم يكن ذلك صحيحا ، فقد تحولت مهمة القوات المصرية من مهمة الدفاع عن السعودية إلى مهمة الاشتراك في تحرير الكويت ، ولا يوجد تناقض بين المهمتين ، فهما مهمتان متكاملتان تماما ، فالدفاع عن السعودية هو هدف وقائي ، وتحرير الكويت هو هدف نهائي ، ولم يكن ذلك يغيب عن بال اللواء محمد على بلال .

ومن هنا كيف ينسب إليه هيكل الوقوع في «أزمة مشاعر متناقضة» ؟ وأنه لم يستطع ملاحمة نفسه مع المهمة الجديدة

المستجدة ؟ اللهم إلا إذا كان يريد أن يتهم الرجل بالجهل بأبسط الفروق بين هدف نبيل هو تحرير الكويت من قبضة جيش الاحتلال العراقى ، وهدف شن حرب هجومية عدوانية ضد الجيش العراقى المسالم الذى يدافع عن أرضه ، والملتزم بمبادىء العروبة والاسلام! لقد أدرك رجل الشارع المصرى هذا الفرق بسهولة ، فهل يعجز عن ذلك اللواء بلال ؟

(۵۵۱) لغسز التحسدير الائمريكي للكويت مسن الغسزو!

أود قبل مواصلة مناقشتى لكتاب الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج ، أن أطمئن أحد القراء الذى كتب إلى بتوقيع «قارىء لا تعرفه»! يتهمنى بأننى لم أكتب مقالاتى عن كتاب الأستاذ هيكل إلا بعد أن زرت السعودية لأتلقى منها التعليمات بكتابة هذه المقالات! - إلى أننى لم أزر السعودية فى حياتى كلها حتى وقت كتابة هذا الكلام ، لا بدعوة من المسئولين فيها ، ولا بمبادرة شخصية! وأشك فى أن السفير السعودى فى القاهرة الأستاذ أسعد أبو النصر يعرفنى شخصيا ، فقد تقابلت معه فى حفل إحدى المناسبات، وبعدها لم تسنح فرصة لمقابلة أخرى

والحال كذلك بالنسبة للكويت ، فقبل وقوع الغزو العراقي للكويت كنت ممنوعا من زيارتها وفقا لقرار مكتب

<sup>\*</sup> أكتوبر ـ ٩ أغسطس ١٩٩٢

مقاطعة إسرائيل فى دمشق ، ومعى فى القائمة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وأنيس منصور لتأييدنا مبادرة السادات ، وبالتالى فلا توجد أدنى شبهة فى تلقى التعليمات منها للوقوف إلى جانب قضيتها ، وهذا الكلام كتبته من قبل مرارا ، ولكن القارىء المذكور لم يقرأه ، فلا ذنب لى .

وقد زرت الكويت بعدها في ذكرى الغزو ، لأشاهد بنفسى آثار الغزو الآثم من تحريق وتخريب وتدمير ، ولأرى مشهدا أسطوريا لم يسبق له مثيل في طول التاريخ وعرضه ، مشهد ٦٣٠ بئرا من البترول تحترق ، وتتصاعد منها السنة الدخان الحمراء والسوداء والبيضاء في الفضاء، لتحيل رمال الصحراء الصفراء إلى رمال سوداء ، وتحجب ضوء الشمس في عز النهار ، وترسم لوحة من لوحات الجحيم!

ولم أستطع وقتها أن أفهم حكمة إشعال النيران في هذه الآبار التي تمتلىء بالثروة العربية ، على يد نظام ظل يتاجر بشعارات التطرف في القومية العربية والدفاع عن مصالح الأمة العربية !

فلم يكن ثمة مبرر لهذه الجريمة الحمقاء إلا الحقد الأسود، والهمجية المطلقة ، والتجرد من أبسط مبادىء الدين

الإسلامى الحنيف والمشاعر الإنسانية! وهذه الجريمة لاتعادلها إلا جريمة ضبخ ملايين براميل البترول في مياه الخليج لتقتل مظاهر الحياة فيه!

ومن هنا حين قرأت كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل ، وتبينت أنه يروج لوجهة النظر العراقية التى ارتكبت هذه الجرائم ، ويقرأ حرب الخليج قراءة بعثية ، وينسى تماما قضية تحرير الكويت ، ويصور الحرب فى صورة حرب صليبية تشنها دولة مسيحية استعمارية هى الولايات المتحدة الأمريكية ضد دولة مسلمة عربية هى العراق ! كان لابد أن أدافع عن التاريخ !

فالنظام العراقى ما زال يحكم العراق ، ويدعى النصر على قوات ثلاثين دولة ، وما زالت صحفه تستخدم اسم «محافظة الكويت» فى الكلام عن «دولة الكويت»! ومعنى ذلك أن المعركة مستمرة ، ومساندة هيكل لوجهة النظر العراقية فى حرب الخليج هى مساندة لباطل يحاول أن يفرض نفسه على الساحة السياسية ، بكل ما يمثله ذلك من خطر على الحاضر والمستقبل .

وعلى سبيل المثال ، وفيما يتصل بموضوعنا الأساسى في الرد على هيكل ، فإنه يحاول في كتابه إلقاء بذور الشك بين الكويت والسعودية بالاستناد إلى المصادر العراقية!

ففى ص ٣٣١ أورد نص الرسالة التى أرسلها الملك فهد إلى أمير الكويت ، يدعو فيها الشيخ سعد العبد الله الصباح ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء فى الوقت نفسه ، إلى جدة للاجتماع بعزة إبراهيم ، لحل النزاع بين العراق والكويت ، وقد اختتمها الملك فهد بتعبيره عن صادق مودته وتقديره المقرون بأخلص تمنياته الأخوية لسمو أخيه أمير الكويت .

ولكن هيكل لم يكتف بإيراد الرسالة ، بل أضاف إليها من المصادر العراقية التى تزود بها ، أن القوات العراقية عثرت على هذا الخطاب فى مكتب الأمير بقصر «دسمان» ، عندما دخلته بعد الغزو ، وفى أسفله ــ كما يقول ــ تأشيرة بخط الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح نصها كما يلى :

## الشبيخ سعد

تحضر الاجتماع بنفس شروطنا المتفق عليها ، والأهم بالنسبة لنا مصالحنا الوطنية . ومهما تسمعونه من السعوديين والعراقيين عن الأخوة والتضامن العربى فلا تصغوا إليه ، كل واحد منهم له مصالحه: السعوديون يريدون إضعافنا واستغلال تنازلنا للعراقيين لكى نتنازل لهم مستقبلا عن المنطقة المقصودة ، والعراقيون يريدون تعويض حربهم من حساباتنا .

لا هذا يحصل ولا ذاك . وهو رأى أصدقائنا فى مصر وواشنطن . أصروا فى مباحثاتكم ، نحن أقوى مما يتصورون .

تمنياتنا بالتوفيق

(امضاء)

جابر

هذه هى التأشيرة التى زورتها السلطات العراقية على خطاب الملك فهد لأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، وزعمت عثورها على الخطاب! وظاهر فيها التلفيق!.

فأمير الكويت لم يكن فى حاجة إلى أن يكتب لولى العهد ورئيس الوزراء تأشيرة من هذا النوع الذى يتناول بالتجريح علاقات الكويت الخارجية بالملكة العربية السعودية ، لسبب بسيط ، هو أنه يستطيع أن يتصل به تليفونيا ، ويشير عليه بما يشاء ، ويتبادل معه الرأى شفاهة فى هذه الأزمة الخطيرة ، خصوصا أن الصلة بينه وبين ولى عهده الذى هو فى الوقت نفسه رئيس وزرائه لا تشبه الصلة من هذا النوع

فى دولة أخرى . ففى ذلك الوقت بالذات كان مقر الحكم فى الكويت يقع فى مكان واحد هو قصر بيان ، الذى كان يضم كلا من الأمير وولى العهد ورئيس الوزراء .

وفى الوقت نفسه، فقد زعمت السلطات العراقية أنها عثرت على هذا الخطاب فى مكتب الأمير بقصر دسمان، ونسيت أن قصر دسمان هو قصر للسكنى وليس للإدارة!

فأمير الكويت كان يدير البلاد من قصر «بيان» الذي يتكون من عدة أجنحة ، يقيم الأمير في جناح ، ويقيم ولي عهده ورئيس وزرائه في جناح آخر . وبالتالي فإذا كان العراقيون قد وجدوا هذا الخطاب في مكان ، فإن هذا المكان لايمكن أن يكون قصر دسمان وإنما في قصر «بيان»! ولكن الملفق لايهتم عادة بمثل هذه الأمور!

وقد أتيح لى الاجتماع بالأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم ، رئيس المركز الوطنى لوثائق العدوان العراقى على الكويت ، ووزير التربية الكويتى السابق ، بعد دعوتى للاطلاع على الوثائق التى تركتها القوات العراقية فى أثناء انسحابها من الكويت ، ودار الحديث بينى وبينه حول هذه القصة محاولا استجلاء غموضها ، وأجابنى بأنه سأل الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت عنها شخصيا ،

وقد أجابه الأمير بأنه ليس من عادته أن يكتب مثل هذه التأشيرات لولى عهده الشيخ سعد العبدالله الصباح ، وهو على بعد خطوات منه في القصر نفسه ، وإنما هو عادة على بعد خطوات منه في التو واللحظة ، خصوصا في مثل هذا يتصل به تليفونيا في التو واللحظة ، خصوصا في مثل هذا الموضوع غير الروتيني الذي لم يكن يحتمل تضييع الوقت في تأشيرات كتابية .

على أن الأخطاء التى وردت فى كتاب الأستاذ هيكل لاتنتهى! وربما كان من أهمها ما رواه عن تحذير وكالة المخابرات الأمريكية لأسرة الصباح قبل وقوع الغزو، للفرار من الكويت إلى المملكة العربية السعودية (ص ٣٥٧ ـ ٣٥٨).

فقد روى فى ذلك أن أحد خبراء الأمن الأمريكيين اتصل بمدير الأمن الكويتى حوالى ظهر يوم ٣١ يوليو ليبلغه بضرورة وضع خطة الطوارىء المتصلة بحماية الأمير والأسرة الحاكمة موضع التنفيذ من باب الاحتياط!

وقد تلا ذلك ـ كما يقول ـ حصر أماكن تواجد كل أفراد الأسرة الحاكمة ، «وظهر أن الأمير الشيخ جابر لم يكن ينوى أن يقضى عطلة نهاية الأسبوع فى «البر» خارج مدينة الكويت، كما هى عادته ، وإنما كان يريد أن ينتظر فى قصر 197

«السيف» (هكذا!) حيث يعمل ، أو قصر «دسمان» حيث يسكن ، حتى يتمكن من انتظار الشيخ سعد الصباح القادم من جدة»!

ولا ندرى حقيقة من أين استقى الأستاذ هيكل هذه القصه ، التى لا يمكن أن تكون صحيحة ؟ لأن قصر «السيف» الذى يذكر أن الشيخ جابر أمير الكويت كان يريد أن ينتظر فيه عودة ولى العهد من جدة ، كان مغلقاً للاصلاح! وانتقل الأمير إلى قصر «بيان»!

فما هى قيمة معلومات تعتمد على التخمين والفبركة ، بل تعتمد على التجهيل ؟!

ذلك أننا نرى هيكل فى روايته ينسب تحذير المخابرات الأمريكية للسلطات الكويتية إلى أحد خبراء الأمن الأمريكيين، الذى يذكر أنه أحد أربعة من رجال الأمن الأمريكيين أرسلتهم المخابرات المركزية الأمريكية إلى الكويت فى يومى ٣٠ و ٣١ يوليو.

ووفقا لروايته فإن هذا الخبير العبقرى استطاع قبل مرور ٢٤ ساعة على وصوله أن يكتشف وزملاؤه أن الغزو العراقى على وشك الوقوع ، فاتصل بعد ظهر يوم ٣١ يوليو ٢٩٨

بمدير الأمن الكويتى لكى يبلغ وزيرى الداخلية والدفاع بتنفيذ خطة الطوارىء الموضوعة لحماية الأمير والأسرة الحاكمة!

فهل هذا معقول ؟ ألا يرى الأستاذ هيكل أنه يبالغ كثيرا في كفاءة جهاز المضابرات الأمريكية حين ينسب إلى أربعة خبراء فيه اكتشاف قرب الغزو العراقى قبل مرور ٢٤ ساعة على وصولهم إلى الكويت ؟

وكيف أنه لم يلاحظ «الفبركة» الظاهرة في هذه المعلومات؟ ترى لو أن المخابرات الأمريكية اكتشفت قرب وقوع الغزو العراقي ، فهل يكون تحذيرها للسلطات الكويتية عن طريق أحد خبراء الأمن الأمريكيين ؟ وهل تبلغ المخابرات الأمريكية هذا التحذير لمدير الأمن الكويتي أو تبلغه لأعلى سلطة في الكويت مباشرة ؟ .

إن تحذير جهاز مخابرات عالى على مستوى وكالة المخابرات الأمريكية لمستول على مستوى مدير الأمن فى الكويت أو فى أية دولة ، لايكون بخصوص غزو أجنبى للدولة موضوع الغزو ، وإنما يكون فقط فى حالة توقع حدوث اضطرابات داخلية أو اغتيالات سياسية ، أما التحذير بوقوع غزو فإنه يوجه إلى رئيس الدولة مباشرة للاستعداد لمواجهة الغزو ، أو للفرار إذا كان الغزو مما لايمكن صده

وفى الوقت نفسه فإن الاتصال يكون على أعلى مستوى لضمان الجدية والتنفيذ ، لأن رئيس أية دولة لايغادر بلده عادة \_ فى الخفاء كلما اتصل به مسئول أمن أمريكى ! ومن المنطقى فى الوقت نفسه أن تكون السلطات الأمريكية فى واشنطن هى أول من يعلم حتى لا تفاجأ بالغزو .

على أن هيكل يبرر عدم حدوث ذلك بأن إدارة الاستطلاع في وزارة الدفاع الأمريكية قد تبينت من قراءة آخر صور أرسلتها الأقمار الصناعية صباح يوم ٣١ يوليو أن القوات العراقية قد غيرت مواقعها ، فقد تقدمت الدبابات إلى قرب خط الحدود بفاصل قدره ٥٠ - ٧٥ مترا بين كل دبابة ، وأصبحت المدفعية وراء المدرعات . وأن الخبراء العسكريين وخبراء وكالة المخابرات اختلفوا في تقدير هذا التغيير ، فبينما رأى الخبراء العسكريون فيه مناورة مقصودة المضغط على أعصاب الكويتيين ، رأت وكالة المخابرات أصبحت معروفة للقوات ، وأخذت تتصرف على مسئوليتها ! أم بدون تعليمات من القيادة العسكرية أو السياسية الأمريكية ) ! (ص ٣٥٥).

ويبدو أن وكالة المخابرات الأمريكية أخذت تفبرك منذ هذه اللحظة الدور الذي قامت به ، والذي تبناه الأستاذ

هيكل ، وهو المتعلق باتصال أحد خبراء الأمن الأمريكيين بمدير الأمن الكويتى لإبلاغه بوضع خطة الطوارى، الموضوعة لحماية الأمير والأسرة الحاكمة موضع التنفيذ ، ثم بدء عملية حصر أماكن تواجد كل أفراد الأسرة الحاكمة !

فقد سبق لنا أن فندنا أول جزء من هذه القصة ، وهو الخاص بقصر السيف ، وثبت لنا أن قصر السيف في ذلك الوقت كان مغلقا لإجراء تصليحات ، وانتقل مقر الحكم إلى قصر «بيان».

أما الجزء الثانى من هذه القصة المفبركة ، فيروى أن أمير الكويت لم يكن ينوى أن يقضى عطلة نهاية الأسبوع فى «البر» خارج مدينة الكويت كما هى عادته ، وإنما كان يريد أن ينتظر فى قصر «السيف»!

فواضع أن الذي فبرك هذه القصة المضحكة لايعرف معنى قضاء عطلة نهاية الأسبوع في «البر» إف «البر» معناه الصحراء ، وقضاء عطلة نهاية الأسبوع في البر من ثم يكون فقط في الربيع حين يكون الجو في الكويت مما يسمح بذلك ، فتنصب الخيام في الصحراء ، ويستمتع الناس بالجو الطيب ، ولكن أحدا في الكويت لايقضى عطلة نهاية الأسبوع في «البر» في قيظ يولية وأغسطس!

وهكذا تنهار قصة خروج الأمير جابر الصباح من الكويت تحت تحذيرات وكالة المابرات التى أوردها هيكل!

لقد ظنت المخابرات الأمريكية أنها وفرت لهذه القصة كل عناصر الثقة والنجاح عندما أحاطتها بالغموض وأسندتها إلى مجهولين ، كأن تقول :«طلب أحد الخبراء الأمريكيين »! أو «عاد أحد ضباط الاتصال الأمريكيين برسالة» أو «حوالى الغروب عاد ضابط الاتصال مرة أخرى يطلب» أو «بعد أن حل المساء طلب إلى الأمير أن يتحرك إلى منطقة الخافجى»!

وواضح أن هذه القصة المفبركة تعتمد على أن وكالة المخابرات الأمريكية أخذت تتصرف على مسئوليتها» ـ أى من وراء ظهر القيادة الأمريكية ووزارة الدفاع! وبالتالى فهى تعفى السلطة السياسية والسلطة العسكرية في الولايات المتحدة من مسئولية الاتصال المباشر بأمير الكويت لتحذيره من خطر الغزو. ولكن لأنها مفبركة فهي تحفل بالسقطات، مثل سقطة قصر «السيف»، وسقطة قضاء عطلة نهاية الأسبوع في «البر»!

على أن السقطة الكبرى هى التى تمثلت فى قصة سفر أمير الكويت إلى الخافجى فى المساء بعد أن كان الغزو قد بدأ فعلا ، ثم سفر ولى العهد فى أعقابه فى الوقت الذى كان فيه دوى انفجارات القنابل يسمع بوضوح فى المدينة ، وطائرات الهليكوبتر العراقية تحوم فى سمائها ـ حسب رواية هيكل!

فلم يفطن هيكل إلى الثغرات الجسيمة التي تخللت هذه القصة المفبركة ، والتناقضات التي حفلت بها ! فلقد أورد في البداية أن أمير الكويت كان يريد أن ينتظر في قصر «السيف» (المزعوم) ، أو في قصر دسمان حتى يتمكن من انتظار الشيخ سعد الصباح عند عودته من جدة ، ثم ذكر أن الشيخ سعد الصباح وصل إلى مطار الكويت من جدة بعد المغرب ، وكانت تقاطيعه متجهمة لا توحى بأنه يحمل بشرة خير ! ومعنى ذلك أن الشيخ سعد وصل في وقت كان فيه أمير الكويت ما زال في الكويت لم يغادرها .

ومن الطبيعى فى مثل هذه اللحظات الحرجة من حياة الكويت ، أن يكون أول عمل لولى العهد ورئيس الوزراء هو التوجه فورا إلى أمير الكويت الذى كان ينتظره على أحر من الجمر لينهى إليه بنتائج لقاء جدة ، ولكن هيكل يروى عدة

روايات مضحكة متضاربة فى شان ما فعله الشيخ عند عودته!

فيقول إن هناك رواية ذكرت أنه ذهب إلى بيته فنام حتى أيقظوه على أنباء الغزو! ويتطوع هيكل بسخاء فيصف الرواية بأنها «يصعب تصديقها»! ولكنه يحرص مع ذلك على إيرادها لمجرد التشويش وإثارة الشبهات!

ثم يورد رواية ثانية تقول إن الشيخ سعد أخطر عند عودته مباشرة بأن خطة الطوارى، وضعت موضع التنفيذ ، وأن عليه أن يقوم بدوره فيها، فأصدر بعض التعليمات إلى عدد من أجهزة الدولة ، وبينها الحرس الوطنى ، ثم غادر مدينة الكويت إلى «البر» في الوقت الذي كان فيه دوى انفجارات القنابل يسمع بوضوح في المدينة !

ومعنى ذلك أن الشيخ سعد الصباح لم يتوجه لمقابلة أمير البلاد ، الذى رأينا من كلام هيكل أنه ما يزال فى الكويت ينتظر وصوله ، وأنه لم يكن قد سافر بعد إلى الخافجى .

ومعنى ذلك أيضا ، وهو الأهم ، أن ولى العهد الشيخ سبعد الصباح ، الذى هو فى الوقت نفسه رئيس الوزراء ، لم

يتصل بوزير الدفاع والقوات المسلحة الكويتية لتتخذ استعداداتها لمواجهة الغزو، وإنما اتصل فقط بالحرس الوطنى! ثم فر خارج الكويت!

والمغزى الواضح لهذه القصة عن فرار الأمير وولى العهد فور علمهما بخطر الغزو العراقى ، دون اخطار القوات المسلحة الكويتية لتتخذ استعداداتها ! هو إظهارهما فى صورة من يطلبان سلامتهما الشخصية دون اعتبار لسلامة قواتهما المسلحة !

وفى البداية يجب أن نوضح أن خروج الأمير وولى العهد من الكويت لم يكن فرارا من المعركة وإنما كان لمواجهة المعركة ، لأنهما يعرفان أنهما يمثلان الشرعية التى تستطيع مواجهة الغزو العراقى للكويت ، وهو ما يعترف به هيكل ، فيقول بالحرف الواحد !

«كان مؤدى ذلك أن الغزو العراقى للكويت حتى إذا نجح فى احتى الله ، فإنه لم ينجح فى السيطرة على رموز الشرعية فيه ، وحتى إذا كانت هذه الرموز قد خرجت من البلاد ، فإنها لم تترك شرعيتها وراءها ، وإنما أخذتها معها، وبها كانت تستطيع أن تتصرف على النحو الذى ترتئيه مع الدول المهتمة »!

ومع ذلك يصور هيكل هذا الفرار في صورة الحرص على السلامة الشخصية غير المكترثة بسلامة القوات المسلحة الكويتية ، ويعلق على هذه القصة المفبركة المضحكة بأنها أقرب إلى المنطق »!

وقد مهد لذلك باستبعاد رواية اتصال الشيخ سعد الصباح بالأمير جابر الأحمد الصباح بعد عودته من جدة لإطلاعه على نتائج مهمته! وبرر استبعاده ذلك بأنه من الراجح أن الأمير كان قد تحرك من قصره فى ذلك الوقت! ونسى بذلك أن التوقيتات التى ذكرها بنفسه لعودة الشيخ سعد ومغادرة الأمير جابر للكويت، توضح أن الشيخ سعد عاد فى الوقت الذى كان الأمير فيه ما يزال فى البلاد. ثم يستدرك بأن الشيخ سعد ربما يكون قابل الأمير على عجل أو التقى به فى مكان ما على الطريق!

وفى كل ذلك لايظهر الأستاذ هيكل أى اهتمام بما تقوله وجهة النظر الكويتية ، فهو يتجاهلها تماما مفترضا فيها الشك ، مع أنها رواية المجنى عليه ! وقد جرت عادة المحققين على تقبل رواية المجنى عليه ، والتحفظ على رواية الجانى ، ولكن هيكل يقلب القاعدة رأسا على عقب ، فهو يعتمد رواية الجانى بلا تحفظ ، ويتجاهل رواية المجنى عليه !

(۱۹۱۱) میکل وقصة الشیخ علی!

علاقة الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل بالوثائق التاريخية علاقة فريدة ، لاتشبه أية علاقة بين المؤرخ الأكاديمي يستخدم الوثائق الأكاديمي يستخدم الوثائق للوصول إلى غرض واحد محدد، هو الحقيقة التاريخية ، وقد يخطىء في ذلك أو يصيب ، ولكن هدف لا يتغير ، وهو الحقيقة التاريخية .

أما الأستاذ هيكل فهو يستخدم الوثائق لغرض ليس له صلة بالحقيقة التاريخية ، وإنما هو وثيق الصلة بالغرض السياسي الذي يريد أن يخدمه! ومن هنا حرصه الزائد على إبراز دور الوثائق في كتبه ، لاعطاء الانطباع بالتأصيل التاريخي والحياد العلمي ، وإقناع القارىء بالتجرد من الهوى السياسي والغرض!

<sup>\*</sup> أكتوبر \_ ١٦ أغسطس ١٩٩٢

وقد ذهب الأستاذ هيكل في ذلك إلى حد إعلان أنه صاحب منهج خاص في قياس أهمية الوثائق ، وهو قدرة الوثيقة ـ حسب تعبيره في كتابه «ملفات السويس» ـ على «تصوير أو تجسيد أو استعادة روح اللحظة والحدث والعصر بكل ما في ذلك جميعا من حس انساني ونبض »!

وهو تعبير بلاغى كما يلاحظ القارى، ، لأن تحديد أهمية الوثيقة له معيار واحد فقط هو أن تكون جزءا أصليا من أجزاء الحدث التاريخى التى تناثرت عقب وقوع هذا الحدث وبعد ذلك يأتى دور نقدها وتحقيقها ، دونما بلاغة أو تزويق فإذا كانت غريبة عن الحدث التاريخى ، كأن تكون ملفقة أو مدسوسة أو غير ذلك ، فهى ليست بوثيقة ، لأنها ليست جزءا أصليا من أجزاء الحدث التاريخى .

وقد ساق الأستاذ هيكل الوثائق في كتبه عن فترة ثورة يوليو ، وأهمها مجموعة «حرب الثلاثين سنة» ، لاثبات شيء واحد هو أن قيادة عبد الناصر هي أعظم قيادة شهدتها مصر في تاريخها الطويل ، وما قبل ذلك من قيادات وطنية هي قيادات ناقصة في أحسن الأحيان ، ومشبوهة في أسوأ الأحوال! دون أية رعاية للظروف السياسية المستحيلة التي كانت تعمل فيها هذه القيادات!.

فقيادات ما قبل الثورة «كانت» ـ حسب قوله ـ «أضعف من مواجهة الاستعمار البريطاني في مصر مواجهة جسورة ومستمرة ، فلقد اكتفت هذه الطبقة بمشاركة السيطرة الأجنبية في السلطة الداخلية ، وكانت صكوك الاستسلام معاهدات غير متكافئة من نوع معاهدة ١٩٣٦ التي وقعتها مصر»!

بل لقد ذهب هيكل في ذلك إلى حد التشكيك في سعد زغلول نفسه! فقد زعم أنه قرأ «بالكامل»! \_ نعم «بالكامل» هكذا قال! \_ مذكرات سعد زغلول ، ووجد أن نشرها \_ حسب قوله \_ «قد يسبب حرجا فادحا لأطراف كثيرة ، أولها سعد زغلول باشا نفسه (!) وقد ينال من دوره الضخم في الثورة سنة ١٩١٩» (هكذا!) .

وهى جرأة فائقة لايقدر عليها سوى الأستاذ هيكل! فمذكرات سعد زغلول ليست مذكرات عادية مما يكتبها أصحابها للنشر، وإنما هى يوميات كتبها سعد زغلول فى شكل مونولوج يومى، لنفسه وليس للغير، وبالتالى فقد كتبت بخط ردى الغاية لايقدر على قراعه سوى صاحبه، وأنا أقوم بقراعتها وتحقيقها، ومعى مجموعة من الباحثين الذين اكتسبوا خبرة فى قراءة هذا الخط، ومع ذلك فلم الذين اكتسبوا خبرة فى قراءة هذا الخط، ومع ذلك فلم

أستطع على مدى عشرة أعوام ، تبدأ من عام ١٩٨٢ ، سوى إصدار خمسة مجلدات منها بعد معاناة قاسية ! وأذكر أننى أمضيت أكثر من إحدى عشرة ساعة في قراءة خمس كلمات فقط في الكراسة الثانية عشرة عند تعرض سعد لوفاة قاسم أمين !

ومعنى ذلك بوضوح تام أنه من المستحيل على الأستاذ هيكل أن يكون قد قرأ هذه المذكرات «بالكامل» كما قال ، اللهم إلا إذا كان قد انقطع لقراءتها لعدة أعوام وترك أعباءه في الأهرام ليتفرغ لها!

ولو أنه قرأ بعضها ، لما خرج بالحكم الغريب الذي أصدره ، وهو أن المذكرات تحرج سعد زغلول وتنال من دوره الضخم في الثورة المصرية ! ولعرف أن زعامة سعد زغلول هي زعامة بنت نفسها في دأب ، وأرست نفسها في ضمير الشعب المصري قبل الحرب ، واكتسبت شهرتها لدرجة انتخابه عن دائرتين من دوائر القاهرة في أخر انتخابات برلمانية قبل الحرب العظمي ، ولدرجة دفعت الشعب المصري إلى الثورةعند سماع نبأ اعتقاله ، ولأدرك أن مذكرات سعد تؤكد بالوثيقة اليومية التي لاتخيب عظمة هذا الزعيم الإنسان، وعظمة الدور الذي لعبه في النضال الوطني .

ولكن هيكل - كما قلت - يخدم بكتاباته قضايا سياسية يريد أن يلبسها ثوب الحقائق التاريخية ، مع ابتعادها كل البعد عن الحقائق التاريخية !

وقد رأينا في مقالنا السابق طرفا من أسلوبه في استخدام الوثائق ، حين استعان بتأشيرة زورتها السلطات العراقية و نسبتها إلى أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح ، على خطاب أرسله الملك فهد بن عبد العزيز إليه ، وقد أثبتنا استحالة كتابة هذه التأشيرة من الأمير لولى عهده الذي يقيم معه في نفس القصر على بعد خطوات ، وفساد زعم السلطات العراقية أنها عثرت على الخطاب في قصر دسمان ، لأن قصر دسمان ليس مقرا للحكم وإنما هو مقر لسكني الأمير !

وقد كان غرض هيكل من نشر هذه التأشيرة المزورة تحقيق غرض النظام العراقى فى الوقيعة بين الكويت والمملكة العربية السعودية ، حيث تضمنت فقرة تنص على أن السعوديين يريدون اضعاف الكويت واستغلال تنازله للعراقيين لكى يتنازل لهم مستقبلا عن المنطقة القصودة .

وقد احتوى كتاب هيكل على الكثير من هذه الوثائق الملفقة التى تسعى بالوقيعة بين الكويتيين والسعوديين! وريما ٢١٣

كان أكثرها جرأة ذلك الحديث الذى نسبه للشيخ على خليفة الصباح ، وزير البترول الكويتى السابق ، فى جريدة «وول ستريت جورنال»!

نقول إن هذا الحديث الملفق هو أكثر ما كتبه هيكل جرأة، لأنه لايستند إلى وثائق ملفقة يصعب الرجوع إليها ، مثل وثيقة تأشيرة الأمير جابر المزعومة على خطاب الملك فهد، وإنما لأنه يستند إلى صحيفة أمريكية يسهل الرجوع إليها ، وقد حدد بنفسه تاريخ صدورها وهو ١٢ يونيو 19٨٨.

## وتمضى رواية هيكل على النحو الآتى:

«أثناء اجتماع للأوبك في فيينا في شهر يونيو ١٩٨٩، الم يخف الشيخ على خليفة الصباح ، وزير البترول الكويتى ، رأيه على أحد ، بل إنه أدلى لصحيفة «وول ستريت جورنال»، وهي الصحيفة ذات التأثير القوى في دوائر المال في نيويورك، بحديث نشرته يوم ١٢ يونيو ١٩٨٩ ، وكان مما قاله اشبه ما يكون بإملاء قوة عظمى تفرض شروطها دون أن تكترث بأحد (!) وكان بين ما قاله الشيخ على خليفة الصباح: إن الكويت لا تنوى الالتزام بحصرتها المقررة وهي المحررة وهي حصر على حصة

مقدارها ٥٠٠٠ر ١٠٣٥٠ برميل فى اليوم! وعلقت صحيفة «وول ستريت جورنال» من جانبها قائلة :«إنه فى الوقت الحالى تنتج الكويت ١٠٠٠ر١٠٧ر١ برميل فى اليوم».

«ثم شن الشيخ على خليفة الصباح هجوما مركزا على السعودية قال فيه:

«إن الكويت والسعودية على طريق صدام محقق بسبب الحصيص ، ونحن لا ننوى التراجع»!.

ثم أضاف:

«إن السعودية مثل شركة كبيرة منهارة تجرى في كل التجاه ، محاولة أن تفلت من قوانين الافلاس»!

انتهى النص الذى نقلناه من كتاب هيكل (ص ٢٥٥) وقد علق عليه هيكل قائلا :«ريما كان الكلام عن السعوبية مقصودا به أن يسمع غيرها ، وكان الخطر يتأتى من أن السعودية تستطيع أن تصبر ، وأما العراق فقد كان الصبر عزيزا عليه ، لأن دخله بسبب انخفاض أسعار البترول نزل بمقدار سبعة بلايين دولار سنة ١٩٨٩ ، وهو مبلغ يعادل المطلوب منه لخدمة ديونه في ميزانية تلك السنة ! وكان العراق يتوقع زيادة في خسائره ، فقد كان انخفاض دولار

واحد في سعر البترول يعنى نقصا قدره بليون دولار كل سنة في دخله».

على هذا النحو ضرب هيكل عصفورين بحجر واحد ، فمن ناحية أراد أن يوقع بين الكويت والسعودية بأن نسب إلى وزير البترول في الكويت قوله إن الكويت والسعودية على طريق صدام محقق بسبب الحصص ، وإنه في هذا الصدام فإن الكويت لاتنوى التراجع ، ومن ناحية أخرى فانه أعطى النظام العراقي الحق في غزو الكويت دفاعا عن نفسه ضد سياستها المتعنتة التي تلحق الخراب المالي بالعراق ، والتي مي أشبه ما يكون باملاء قوة عظمي تفرض شروطها دون أن تكترث بأحد \_ على حد قوله !

وبالرجوع إلى صحيفة الوول ستريت جورنال Wool وبالرجوع إلى صحيفة الوول ستريت جورنال Street Journal يوم ١٢ يونيو ١٩٨٩ ، اكتشفنا أن قراءة الأستاذ هيكل لها تشبه لحد كبير قراءته المزعومة لمذكرات سعد زغلول «بالكامل»! حسب قوله!

فقد كان ما نشرته الجريدة عبارة عن تقرير عن اجتماع الأوبيك في فيينا في يونية ١٩٨٩ ، كتبه كل من «جيمس تانر» و«آلانا سوليفان» ، تضمن فقرة عن الشيخ على خليفة الصباح نصها كالآتي :

«وقد رفض الشيخ على القبول بنظام المصة المقدس الذى وضعه الأوبك والذى يحددلكل عضو من الأعضاء الثلاثة عشر نسبة مئوية فى أى إنتاج يتم تحديده ، وطالب بزيادة حصة بلده بنسبة ٣٠٪ . ولم ينته اعتراضه إلا حين تعهد الوزراء الآخرون بأن يبدأوا العمل فى سبتمبر القادم فى وضع مجموعة جديدة من القواعد . وعلى الرغم من ذلك فلم يوقع الشيخ على الوثيقة المكتوبة على الآلة الكاتبة ، إلا عندما كتب فوق إمضائه : إن الكويت لن تقبل ولن تلتزم بالحصة المقرة لها ، وسوف تقوم بإنتاج ما تشاء» .

ويتضح من الفقرة التي أوردناها من تقرير صحيفة الوفل ستريت جورنال طريقة الأستاذ هيكل في قراءة الوثائق! فلم يكن ما نسبه إلى الشيخ على خليفة الصباح حديثا أدلى به الصحيفة - كما ورد في كتابه - وإنما كان تقريرا عن الاجتماع كتبه مندوبا الجريدة لدى المؤتمر . وقد قام هيكل بإجراء تعديل فيه ، بالاستعانة بالجدول الذي أوردته الجريدة عن حصص الانتاج ، فحدد الحصة المقررة للكويت بمدر مركر را برميل ، وحدد هذه الحصة - بعد زيادة الحق في المائة التي يطالب بها الكويت - ب ١٠٠٠٠٠٠ برميل ، وأغفل أن الحصة الجديدة التي تقررت للكويت في الاجتماع وأغفل أن الحصة الجديدة التي تقررت للكويت في الاجتماع هي ١٠٠٠٠٠٠ برميل .

ولم يقم الأستاذ هيكل بعملية تحويل تقرير الصحيفة عن المؤتمر إلى حديث أدلى به الشيخ على خليفة الصباح للصحيفة ، عبثا ، وإنما ليضيف إليه مالم يقله الشيخ على ، وإنما قاله غيره من الخبراء الذين استطلعت الصحيفة آراءهم فيما وقع في الاجتماع .

فعبارة أن «الكويت والسعودية على طريق صدام محقق بسبب الحصص ، ونحن لا ننوى التراجع» ، لم يقلها الشيخ على خليفة الصباح ، وإنما قالها «لورانس جولد شتاين» لمعلى خليفة الصباح ، وإنما قالها «لورانس جولد شتاين» لما للات المستمالة أبحاث المناعات البترولية في نيويورك ، وكانت عبارته على النحو الآتى :

«إن الكويتيين والسعوديين على طريق صدام ، والكويتيون لن تطرف لهم عين»! (أي لن يخافوا) .

وقد نقلها هيكل من لسان لورانس جولد شتاين ليضعها على لسان الشيخ على خليفة بعد إجراء التعديل اللازم الذى يتطلبه ضمير المتكلم، فقد قال «لورانس جولد شتاين» :ان الكويتيين لن تطرف لهم عين، وحولها هيكل على لسان الشيخ على خليفة الصباح إلى : «ونحن لا ننوى التراجع»(!) وأضافها إلى العبارة السابقة وهى : «إن الكويت والسعودية على طريق صدام محقق بسبب الحصص» ! وكل ذلك لا أثر

له في الوثيقة التي نقل عنها ، وهي صحيفة «الوول ستريت جورنال» .

كذلك عبارة: «إن السعودية مثل شركة كبيرة منهارة تجرى فى كل اتجاه محاولة أن تفلت من قوانين الافلاس»، لم يقلها الشيخ على خليفة الصباح، وإنما قالها خبير آخر هو «فيليب فيرليجر» Philip Verleger وهو زميل زائر فى معهد الاقتصاد الدولى بواشنطن، وكانت عبارته: «إن السعودية تتصرف مثل شركة تتقلب كالحموم فى كل اتجاه لتفادى الوقوع تحت طائلة الفصل الثانى» (يقصد الافلاس)

وقد نقل هيكل هذه العبارة من لسان «فيليب فيرليجر» ليضعها أيضا على لسان الشيخ على خليفة الصباح ، بعد أن أجرى التعديل اللازم ! فقد اقتصرت عبارة الخبير الأمريكي على وصف السعودية بأنها «تشبه شركة» ولكن هيكل أضاف إليها كلمة «منهارة» بعد أن نسبها إلى الشيخ على خليفة الصباح ووضعها على لسانه ، لكى يحدث التأثير المطلوب !

وام يكتف هيكل بذلك ، بل قدم للعبارتين اللتين نقلهما من كلام الآخرين ونسبهما إلى الشيخ على خليفة الصباح ، بعبارة درامية تقول : «ثم شن الشيخ على خليفة الصباح هجوما مركزاعلى السعودية قال فيه» .. إلى آخره !

فهل هذا معقول ؟ وهل هذا هو الاستخدام الأمثل الوثائق حسب فلسفة هيكل التى أشرنا إليها فى بداية هذا المقال ؟ اليس هذا هو خلط الأوراق بكل معانيه لخدمة سياسة نظام سياسى الحق بالأمة العربية عامة ، وبشعب العراق خاصة ، من الخراب والدمار ما لم يلحقه أعدى أعدائها ، ولم يرتكبه أكبر الغزاة فى التاريخ سفكا للدماء ؟

على انه يبقى ما هو اغرب من ذلك ، وهو أن الأستاذ هيكل كان حريصا على أن يحذف من النسخة الانجليزية من كتابه هاتين الفقرتين المزورتين اللتين نقلهما من لورانس جولد شتاين وفيليب فيرليجر ونسبهما إلى الشيخ على خليفة الصباح ، وآثر بهما النسخة العربية وحدها !

وتقسير ذلك واضع ، ففى الغرب يستطيعون الرجوع بسهولة إلى صحيفة «الوول ستريت جورنال» ، ويمكنهم اكتشاف الحقيقة ، فيفقد الأستاذ هيكل مصداقيته ومعها جمهوره ، ولكن في العالم العربي يصعب ذلك على الكثيرين!

ثم إن هيكل يحترم عقل قارئه الغربى ، ويعرف أنه لايستطيع أن يخدعه ، ولكنه لايحترم عقل قارئه العربى بدليل أنه يبيع له بضاعة في النسخة العربية لايستطيع أن يبيعها للقارىء الغربى في النسخة الانجليزية !



في كثير من الأحيان كلما مضيت في قراءة كتاب الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج ، أتذكر الكتاب الذي حرره باللغة الانجليزية كل من إدوارد سعيد وكريستوفر هتشينز Christopher Hitchens بعنوان : «إدانة الضحايا» ، أو «لوم الضحايا» BLAMING THE VICTIMS الذي تناول بالتفنيد الكتابات الصهيونية التي حملت الفلسطينيين مستولية ضياع وطنهم ، واتهمتهم بترك أراضيهم بأوامر قياداتهم ، وزعمت عدم أحقيتهم فيها ، وبسبت إليهم الرغبة في تدمير الدولة اليهودية التي هي رمز التقدم والسلام وغير ذلك من الأفكار التي روجت لها الدعاية الصهيونية ضد الفلسطينيين لتبرير احتلالها فلسطين.

وهذا الذي فعله الكتاب الصهيونيون ضد الفلسطينيين فعله الاستاذ هيكل ضد الكويتيين! فقد حملهم مسئولية غزو

<sup>\*</sup> أكتوبر - 27 أغسطس ١٩٩٢

النظام العراقى لأراضيهم ، حين تحدث عن تعسفهم فى سياسة غمر السوق بإنتاجهم من النفط ، ووصف هذا التعسف بأنه «كان أشبه ما يكون بإملاء قوة عظمى تفرض شروطها دون أن تكترث بأحد»! وتناول تأثير ذلك على العراق الذى نزل دخله ـ كما قال ـ بمقدار سبعة بلايين دولار سنة ١٩٨٩ بسبب انخفاض أسعار البترول ، وأن الصبر أصبح «عزيزا عليه» ـ أى على العراق ـ حتى أصبح مضطرا إلى احتلال الكويت! (أنظر ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦) .

كما أنه لمن الكويتيين بأنهم تركوا أراضيهم! فعلى حد قوله «وقع الغزو ومعظم أهل الكويت الأغنياء خارجها لقضاء إجازة الصيف في عواصم أوروبا ومغانيها وشواطئها»، وروى أن سيدة من الأسرة الحاكمة في الكويت (لايذكر اسمها كالعادة!) لم تجد ما تعلق به غير قولها: «إن هذا الرجل (صدام حسين) قاسى القلب! لقد قصد أن يقوم بما قام به في شهر أغسطس بالتحديد ، عارفا أننا جميعا في إجازات خارج بلدنا»! (ص ٤٤).

والطريف أنه روى قصة هذه السيدة في سياق زعم فيه أن بعض أغنى العائلات الكويتية لم تجد في يدها ما تدفع به حسابات الفنادق والمطاعم بعد أن فاجأها الغزو في الخارج، واضطرت إلى الالتجاء إلى سفارات حكومتها في المنفى لكى تدفع هذا الحسباب!

كذلك صور هيكل الكويت فى كتابه على أنها أرض عراقية وليست كويتية! فهى حسب قوله كانت امتدادا لولاية البصرة، ولكنها كانت تحت «إدارة» أسرة الصباح!

واستخدام هيكل للفظ: «تحت إدارة» بدلا من لفظ «تحت حكم» هو استخدام يفهمه جيدا فقهاء القانون الدولى ، وهو نفس الاستخدام الذي نسوقه نحن المصريين في مناقشتنا لقضية حلايب ، مع فارق كبير ، فحلايب بالفعل تحت إدارة السودانيين ، ولكنها تحت «سيادة مصر» ، أما الكويت فقد كانت تحت حكم وإدارة أسرة الصباح ، ولم تكن في يوم من الأيام تحت حكم أو إدارة العراق . ولكن هيكل يستخدم هذه المصطلحات القانونية لتصوير ضم العراق الكويت على أنه إعادة للشيء إلى أصله !

وقد كان هيكل رقيقا في تناوله الجرائم التي ارتكبتها القوات العراقية في الكويت ، والتي ورد الكثير عنها في تقرير منظمة العفو الدولية (الأمنستيAmnesty) حصول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها العراقيون في الكويت منذ غزو اغسطس ١٩٩٠ ، فلم يوجه لها أية إدانة ، بل التمس لها العذر القبيح!

ف فى كتابه يقول: «كانت مظاهر الغنى والوفرة فى الكويت إغراء لا يقاوم بالنسبة لجنود جاءوا جميعا من مناطق ريفية بسيطة»! ولكنه فى الوقت نفسه ـ كما سبق أن ذكرنا ـ برأ النظام العراقى من هذه الجرائم، فقد ذكر أنه فرض على الجيش العراقى «أحكاما صارمة بأن تتصرف مع سكان الكويت بأقصى درجات الانضباط والاحترام، وذلك لترسيخ المقولة العراقية بأن ضم الكويت هو بمثابة جزء من الوطن عاد إليه»!.

وقد كان في وسع هيكل أن يبيع هذا الزعم للقراء ، لولا الوثائق الخطيرة التي تركتها القوات العراقية أثناء هريها السريع من الكويت ، والتي تنقض ما يقوله . فلم يقتصر النهب والسلب على الجنود الريفيين البسطاء ، وإنما تعداه إلى جميع المسئولين العراقيين ، صغارهم وكبارهم ، وعلمائهم وجهلائهم !

ففى خطاب صادر مما اطلق عليه العراقيون اسم «مديرية أمن محافظة الكويت» ، إلى «كافة الديريات وشعب المقر» ، في ١٩٩٠/١١/١٣ ، يقول مرسله بالحرف الواحد :

«حصلت موافقة السيد العام المحترم على مصادرة أجهزة الاستنساخ والطابعات وأجهزة الفاكسملى التي ترد ٣٢٦

من الكويت بموجب وصولات أو غيرها ، استنادا إلى كتاب ديوان الرئاسة المرقم ١٥٩٧ في ١٩٩٠/٩/١ ، والمرفقة صورة طبق الأصل طيا .

«لاتخاذ ما يلزم ، وإرسال الأجهزة الصادرة إلى مقر المديرية لغرض إرسالها من قبلنا إلى مديرية الشئون الفنية للتنفيذ» .

## عقيد الأمن مدير أمن محافظة الكويت

أما صورة الخطاب المرفق فسهو صادر من «رئاسة الجمهورية ما السكرتير، مديرية الأمن العامة». وهو خطاب طريف، إذ يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وعبارة «رحم الله الشهداء الأبرار»! وبعد ذلك مباشرة يصدر أوامر السرقة وإلنهب!

وقد وصل النهب والسرقة والسلب إلى العلماء ، ففى كتاب صادر من عميد كلية العلوم بالوكالة ، وهو عراقى ، إلى مساعد رئيس جامعة الكويت ، وهو عراقى أيضا ، يقول بالحرف الواحد .

«سبق وأن جرت عملية توزيع موجودات كلية العلوم من قبل اللجنة الوزارية (!) المكلفة بذلك ، وتصديداً في يوم ١٩٩٠/١٠/٢٧ ، وقامت الفرق من قبل الجامعات كافة (أي الجامعات العراقية) بنقل كل أو بعض حصصها من تلك الموجودات . ومن الأجهزة والمعدات التي لم تستلم كان المختبر السيار الموجود ضمن قسم علم الحيوان ، وقد فوجئنا يوم ١٩٩٠/١٢/١٩ بأنه قد أخذ دون علم عمادة الكليجة (أي الكلية) أو رئاسة الجامعة ، ولما كان هذا التصرف يعد مخالفة وتجاوزا على المؤسسة التي نعمل فيها وابتعادا عن صيغ التعامل الصحيح في أي مجال رسمي ، ولما كانت عملية تسليم مثل هذه الموجودات من مسئولية عمادة الكلية ورئاسة الجامعة ، لذلك أرجو الطلب من الوزارة التحقيق في هذا الموضوع ، ومعرفة مصير هذه المعدات ، ومحاسبة المتجاوز أو المتجاوزين . مع التقدير» .

الدكتور عدنان ياسين محمد عميد كلية العلوم بالوكالة

بل إن السرقة والنهب وصلا إلى رموز النظام العراقى . ففى كتاب صادر من عدى صدام حسين (ابن صدام حسين) إلى على حسن عضو القيادة القطرية لحزب البعث العراقى ، نراه يطلب منه الموافقة على نقل مطبعة النادى العلمى

بالكريت إلى العراق ، لتكون ملكاً للجنة الأوليمبية العراقية ! ويقول فى تبرير ذلك «إن اللجنة الأوليمبية العراقية فى حاجة لهذه المطبعة ، لأنها تمتلك جريدة خاصة بها أبقيت بأمر الرئيس القائد مع الأربعة صحف الأساسية وإغلاق الـ ٥٨ صحيفة المختلفة الباقية»!

ويمضى عدى صدام حسين فى هذه الرسالة فيقول:

«وقد أرسلت فى طلب هذه المطبعة ، وأعلمونا من هذالك فى

حراستها بأنه ليس بالإمكان سحبها إلا بأمر من شخص

مسئول ، فعند ذلك أرسلت مجموعة من المهندسين لتفكيكها

وإرسالها إلى بغداد فى المرة الثانية ، إلا أن المسئول عن

حراستها قال : «إن الأستاذ على هو المسئول ، فأوعزت إليهم

بعدم تفكيكها حرصاً على العلاقة بك .

«والرجاء هو الساعدة في هذا الموضوع ، خدمة (في الأصل : خدمتا !) للحركة الرياضية . علماً يا عمى العزيز أنها ستكون ملكاً للجنة الأوليمبية العراقية ، وليس لشخصى، وستحل في الممتلكات الثابتة في وزارة المالية ، تقبل سلامي الخالص» .

الإمضاء

9./1./0

وقد أشر على الحسن على هذا الخطاب بالتأشيرة الآتية: «موافق على نقلها ، ونقل ملكيتها كذلك إلى اللجنة الأوليمبية»!

ولعل لسان على الحسن وهو يوافق على نقل ملكية المطبعة الكويتية إلى اللجنة الأوليمبية العراقية ، هو أنه ما دامت الكويت قد عادت إلى العراق عودة الفرع إلى أصله ، فلم لا تنقل ملكية المطبعة الكويتية أيضا إلى اللجنة العراقية عودة للشيء إلى أصله ؟! ولا غرابة في ذلك ، فعقلية السلب والنهب تستطيع تبرير كل شيء ما دامت تعلن على الملأ أن الكويت هي «الجزء الغالي من العراق العزيز»!

وقد تباكى الأستاذ هيكل فى كتابه طويلاً على إصرار الولايات المتحدة على ضرب العراق وتدميره ، رغم ما أبداه صدام حسين ـ فى زعمه ـ من رغبة فى الوصول إلى حل وسط ، وما قدمه من مبادرات لحل الأزمة كانت تقابل بالرفض ، وصوره فى صورة ضحية رئيس أمريكى يحتاج إلى «حرب عادلة» ينتصر فيها ويحفر بها اسمه فى تاريخ أمته ! \_ يقصد بوش ! .

وتأتى الوثائق العراقية التى تركتها قوات الاحتلال العراقية أثناء انسحابها من الكويت لترسم الصورة الحقيقية لنوایا صدام حسین بعیدا عن أی زیف ، وتؤکد أن صدام حسین لم یکن ینوی أبدا الانسحاب من الکویت مهما کلفه استمرار الاحتلال من ثمن .

ففى خطاب «سرى للغاية وشخصى وعلى الفور»، صادر من قيادة فرقة المشاة الحادية عشرة ، الأركان العامة، إلى قيادة الفيلق الثالث ، يقول إنه تم عقد ندوات ميدانية على مستوى السرية ، لافهامهم توجيهات السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله بأن لا انسحاب من الكويت ، الجزء الغالى من العراق العزيز ، ويكون الدفاع عنه مستميتا»!

وتمضى الرسالة فتقول إنه «تم التأكيد على إكمال المواضع الدفاعية ، وتحكيمها ، وغشها ، لتأمين الحماية الكاملة للجندى ، والصحصود في الموضع ، والقتال في المكان «وإنه تم تشكيل لجان لمتابعة اكمال التحكيمات . وغش الموضع الدفاعي ، وتكديس وبعثرة العتاد في أكثر من موضع لمتطلبات الصمود ، وقبول العزل والتطبيق»

وقد وقع الخطاب قائد فرقة المشاة الحادية عشرة في تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٩٠ .

وفى هذا الصدد نجد هذه الوثيقة الغريبة التى سوف يقف عندها المؤرخون طويلا بعلامات التعجب! وهى صادرة

من قائد فرقة المشاة الثامنة عشرة ، الأركان العامة ، إلى قيادة الفيلق الثالث ، وفيها يطلب معرفة ما تم بشأن الخطاب الذي أرسله يطلب فيه «الموافقة على صرف ١٠٠٠٠٠ لغم ضد / ش ، للحاجة الماسة إليها في إكمال منظومة المانع أمام قاطع فرقتنا»!

نعم! مائة ألف لغم يطلبها قائد احدى فرق المشاة فى جيش الاحتلال العراقى ، لزرعها فى مساحة الكويت الصغيرة التى لا تتجاوز ١٨٨٠ ميلا مربعا \_ أى ١٠٠٧ فى المائة من مساحة العراق! فكأن الغرض هو زرع كل شبر من أرض الكويت ، «الجزء الغالى من العراق العزيز»! حسب قول صدام حسين!

وهو ما حدث بالفعل ، فقد زرع فى هذا البلد الصغير أكثر من مليون لغم ، جزاء وفاقا له على مساعدته العراق فى حربه مع إيران بأكثر من ٥ مليارات من الدولارات ، بالاضافة إلى تصدير ١٢٥ ألف برميل يوميًا لحسابه ، وفاء لالتزامات عجز عن الوفاء بها !

والطريف أن الأستاذ هيكل يروج فى كتابه لفكرة توزيع الثروة التى رفعها النظام العراقى بعد غزوه للكويت ، لخداع الجماهير العربية وإيهامها بأن غزوه للكويت إنما هو مقدمة

227

الثورة الاجتماعية الكبرى لتوزيع ثروة دول الخليج البترولية على الشعوب العربية الفقيرة!

وفى ذلك فلا بأس عند هيكل من أن يسلى قراءه ببعض القصص الخيالية الطريفة التى تدخل السرور إلى قلوبهم ، والتى تصور غفلة حكام الخليج وجهلهم وحيرتهم مع الثروة النفطية الوافدة!

ومن هذه القصص تلك التي رواها عن الشيخ شخبوط، الحاكم السابق لأبو ظبى (قبل الشيخ زايد مباشرة) والتي ينسب إليه فيها أنه «لم يعرف كيف يتصرف في أول مليون جنيه استرليني وصل إلى يده سنة ١٩٦٦ (!) ولقد فضل الشيخ شخبوط أن يحتفظ بالمبلغ أوراقا نقدية في بيته، ثم اكتشف أن الفئران تعطى نفسها حرية القرض فيها (!) وحاول مدير فرع البنك البريطاني للشرق الأوسط في وحاول مدير فرع البنك البريطاني للشرق الأوسط في البنك، ولكن الشيخ لم يكن مطمئنا إلى كل «اختراع» البنوك (!) وبعد جهد جهيد أبدى الشيخ شخبوط اقتناعه، البنوك (!) وبعد جهد جهيد أبدى الشيخ شخبوط اقتناعه، في المعباح، وأودع ما لديه في البنك، ولكنه حين علم أن البنك سيغلق أبوابه بعد الظهر، سارع ولكنه حين علم أن البنك سيغلق أبوابه بعد الظهر، سارع إلى البنك مرة أخرى، وسحب وديعته قبل موعد الأغلاة»!

هكذا يصور هيكل احد حكام الخليج الذين هبطت عليهم الثروة النفطية ، في تلك الصورة الزرية: حاكم جاهل لم يسمع قطعن «اختراع البنوك» رغم أنه يعيش في الثلث الأخير من القرن العشرين (١٩٦٦)! وهو حاكم عجيب يسكن بيتا تمرح فيه الفئران التي تقرض الأوراق المالية! ولا يستعين بأي جهاز إداري لرعاية شئونه المالية أو الادارية، فهو يحمل مبلغ مليون جنيه استرليني إلى بيته بنفسه ، ويخبئه بنفسه ، ثم ينقله بنفسه إلى البنك لايداعه، ثم يذهب بنفسه إلى البنك لايداعه، ثم يذهب بنفسه إلى البنك قبل موعد الاغلاق لسحب وديعته!

فهل هذا معقول ؟ أو أنها صورة كوميدية رسمها هيكل لبقال في قرية؟ وهل سمع أحد في العصور الوسطى ذاتها بحاكم من هذا النوع ، ناهيك عن القرن العشرين ؟.

ولكن كل شيء يهون في سبيل ترويج فكرة انتزاع الشروة من مشايخ الخليج وتوزيعها على المدوعين بشعارات صدام حسين ا

على أنه من سبوء حظ الأستاذ هيكل أنه لا يستطيع خداع الذين زاروا دول الخليج من المصريين ، وراوا بأعينهم كيف أقام هؤلاء الحكام ـ الذين يصورهم في صورة البلاهة والغفلة ـ المدن العصرية على شاطىء الخليج ،

وأنشئوا فيها الجامعات والمعاهد العليا والمدارس، ونقلوها بأموال البترول إلى مدنية العصر الحديث.

وفي نفس الوقت لن يستطيع خداع الذين زاروا العراق بعد حرب الخليج ، ورأوا كيف خرج العراق من القرن العشرين بفضل حماقة وجهل النظام العراقي ومغامراته الطائشة المهلكة ، وعرفوا كيف تصرف صدام حسين بالثروة النفطية ـ التي هبطت عليه كما هبطت على الشيخ شخبوط! \_ وعقدوا المقارنة بين الشيخين النفطيين! فقد كان هم الشيخ شخبوط هو كيفية الحفاظ على الثروة المفاجئة، أما الشبيخ صدام حسين فقد كان همه إنفاق الثروة النفطية في شراء السلاح الذي يحارب به إيران ويغزو به الكويت! أو بناء المفاعل الذرى العراقي لتقصفه الطائرات الاسسرائيلية! أو بناء مصانع الكيماوي والأسلحة غير التقليدية ليقوم بنفسه فيما بعد بتفجيرها مرغما على نفقة العراق الخاصة ، تحت اشراف الأمم المتحدة! ولعرفوا أن الشيخ شخبوط كان أكثر تمدناً من الشيخ صدام حسين الهمجي الذي أشعل النيران في ٦٣٠ بنرًا للبترول في الكويت دون حاجة عسكرية أو ضرورة دفاعية!



الألغام التى زرعها الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل فى كتابه عن حرب الخليج تكاد تسابق الألغام التى زرعها جيش الاحتلال العراقى فى الكويت! ولدرجة تدعو إلى الاعجاب، بل الحسد! فالحرفية المتازة التى يكتب بها تجعل كل شيء طوع بنانه، فهو يستطيع أن يضع السم فى الدسم، كما يستطيع أن يدين من يشاء!

ويساعده كثيراً في ذلك أنه كاتب متحرر من قيود منهج البحث العلمي التاريخي ، كما أنه متحرر من الالتزام بتقديم الحقيقة التاريخية لقرائه تحرر المحامي الذي يدافع عن متهم يعرف أنه مذنب من قمة رأسه إلى أخمص قدميه! أو النائب العام الذي يعرف أنه مطالب بالمرافعة ضد متهم يعرف أنه بريء براءة الذنب من دم ابن يعقوب ، ولكن لأسباب سياسية يجب أن يعدم!

<sup>\*</sup> أكتوبر ـ ٣٠ أغسطس ١٩٩٢

إنه يملك حرفية إبراهيم الهلباوى الذى ترافع ضد الفلاحين فى دنشواى لإثبات إدانتهم ، ثم ترافع دفاعاً عن إبراهيم الوردانى قاتل بطرس غالى باشا لإثبات براءته ، وكان يعرف فى الحالة الأولى براءة الفلاحين ، ويعرف فى الحالة الأردانى، ولكن حرفية المهنة تغلبت عليه !

على أن المشكلة هى أن الزمن الذى كان يترافع فيه إبراهيم الهلباوى يختلف عن الزمن الذى يترافع فيه هيكل! ففى زمن الهلباوى كانت الحقيقة التاريخية تحتاج إلى خمسين عاماً لكى تظهر ، وكانت دار المحفوظات البريطانية (P.R.O) لا تكشف عن المراسلات السرية لسفرائها وقناصلها قبل مرور نصف قرن ، ولكن فى زمن هيكل فان الحقائق لا تحتاج فى كثير من الأحيان ـ لأكثر من عام! وقد لا تحتاج إلى فترة زمنية على الاطلاق ـ كما هو الحال بالنسبة للوثائق التى تركتها القوات العراقية عند انسحابها بسرعة من الكويت ، والتى فحصت الكثير منها بنفسى ، وبشرت بعضاً منها فى هذه المقالات .

وفى الوقت نفسه فان كثيراً مما قدمه هيكل فى كتابه لا يحتاج إلى وثائق لكشف حقيقته ، وانما يحتاج فقط إلى قراءة علمية فاحصة لكشف ما بنى عليه من مغالطات ساقها بمهارة فى شكل حقائق ثابتة .

ومن هذه المغالطات ، تصويره دول الخليج فى شكل من يمتلك ثروة لاحق له فى الاحتفاظ بها وحده ، وانما يجب وضعها فى خدمة المجموع ! وتصوير النظام العراقى فى شكل الوصى الأمين على توزيع هذه الثروة !

ففى صفحة ٢٢٥ من كتابه يبرر غزو العراق للكويت بأن دول الخليج ـ كما قال ـ « كانت قد أخذت تزداد انطواء على نفسها ، وتحاول ان تحتفظ لنفسها ببترولها (!) خشية أن تتخاطفها المطالب من كل ناحية » ، وقد رأت فى انتصار النظام الرأسمالي في الصراع العالمي انتصاراً لها ، لأن أنظمتها التقليدية كانت تحسب نفسها بدرجة أو بأخرى كجزء من هذا النظام» . ومؤدى ذلك – حسب قوله – « عزل الثروة العربية عن مجمل العمل العربي » (هكذا) !

ومعنى هذا الكلام ، الذى يفترض أن محاولة دول الخليج الاحتفاظ لنفسها ببترولها يؤدى إلى عزل الثروة العربية عن مجمل العمل العربي ، أن النظام العراقي الذى قام بغزو الكويت يضع ثروته البترولية في خدمة العمل العربي العام ، وأنه أصلح نظام يُسند إليه عملية الاستيلاء على ثروة شبه الجزيرة العربية البترولية ، وتوزيعها في خدمة المجموع !

على أنه عند التأمل في هذا الكلام نكتشف أنه بنى على منطق معكوس! فلم تكن دول الخليج هي التي عزلت ثروتها البترولية عن العمل العربي العام، وانما كان النظام العراقي هو الذي عزل ثروته البترولية عن هذا العمل، وكرسها لخدمة مطامعه ومصالحه الاقليمية، وأدار ظهره لاسرائيل، وصوب مدافعه نحو ايران!

فوفقا لهيكل نفسه ، فان هذا النظام بدأ الحرب مع إيران باحتياطى يصل إلى ٣٦ مليار دولار ، واستدان للخارج بقرابة ٤٠ مليار دولار ، وحصل على مساعدات وقروض من السعودية ودول الخليج . زادت على عشرين مليار دولار (ص ٢٢٨)

فأين ذهبت هذه المليارات التى تصل إلى ١١٦ مليارا من الدولارات ، أى قرابة أربعمائة مليار من الجنيهات المصرية ؟ لقد ذهبت فى شراء السلاح والعتاد والمجهود الحربى ، ثم تبددت فى الهواء عندما تنازل صدام لايران أثناء أزمة الخليج عن كل ما خاض من أجله الحرب ضدها على مدى ثمانى سنوات ، وما حققه من تعادل فى حربه !

وأما دول الخليج فقد وظفت ثروتها النفطية لخدمة القضايا العربية والقضية الفلسطينية \_ أى خدمة العمل

العربى العام ـ بالاضافة إلى بناء قوتها الذاتية للحاق بركب التقدم الذى حرمت منه قبل ظهور الثروة النفطية . فقد قدمت للعراق ما سبق ذكره من دعم مادى أثناء حربه مع ايران ، وقدمت لمنظمة التحرير الفلسطينية ما استفادت منه لحساب أعضائها أكثر مما أفادت به القضية الفلسطينية ! ففى حين أصبح أعضاء المنظمة الكبار من أثرى أثرياء العالم ، أصبحت القضية الفلسطينية أفقر قضية فى العالم !

والمفارقة المفجعة هو ما تلقته الكويت ودول الخليج من جزاء سنمار على يد العراق والمنظمة الفلسطينية! فقد تلقت الكويت غيزوا بريريا من العراق لم يقم به هولاكو أو جنكيز خان، وتلقت بقية دول الخليج تهديداً بالاجتياح بعد الكويت.!

أما بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية ، فقد كانت شريكاً فاعلاً مع النظام العراقى فى غزو الكويت ، متصورة أن هذه الشركة سوف تنسحب على وضع الفلسطينيين فى الكويت ، وهم الذين كانوا من الكثرة (حوالى نصف مليون) بما يكفى للحلول محل الكويتيين بعد طردهم أو إكراههم على الخروج من الكويت.

وكما حاول هيكل تصوير تورط الملك حسين في المؤامرة مع صدام حسين في صورة « وساطة » ، فكذلك فعل مع مدام حسين في صورة «

ياسر عرفات الذى صور دوره فى المؤامرة فى صورة وساطة بين العراق والولايات المتحدة هدفها الوصول إلى حل وسط، بينما هدفها الفعلى هو تمكين النظام العراقى من تحقيق أهدافه كاملة من غزو الكويت.

فقد نسب إلى رجل أعمال فلسطيني بارز ( لم يذكر استمه ) إرسال رسالة إلى الرئيس الأمريكي بوش في ٨ أغسطس ١٩٩٠ يبدى فيها ياسر عرفات قلقه بسبب التدهور الشديد في الموقف ، ويزعم أن الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة «اتخذ موقفا غير منحاز لطرف ، لكي يحتفظ بفرص الوساطة مفتوحة (!) ويعرض انسحاب القوات العراقية من الكويت ، وإمكانية عودة أسرة الصباح ، بشرط وجود عسكرى عراقي في جزيرة بوبيان وفى منطقة الحدود المختلف عليها في شمال الكويت! وتسوية قضية الديون العراقية للكويت والتعويضات المستحقة للعراق « على نحو مرض للعراق »! ويقول رجل الأعمال إنه يشعر بأنه عليه أن يضيف «أن الرئيس عرفات واحد من قلة قليلة من الناس لديهم اتصال مباشر بالرئيس صدام حسين، وهو على هذا النحو قادر على أن يفتح طاقة يمكن من خلالها لواشنطن وبغداد أن تدخلا على مجرى حوار بدلا من تصادم كامل »! ( ص ٤٤٩ - ٥١ )). ويقول هيكل إن صاحب الرسالة لم يتلق عليها جوابا من البيت الأبيض «لأن بوش لم يكن يريد أن يفتح بابا لاتصالات علنيه أو لاتصالات سرية»! وينسى متعمدا من قبول هذا الحل الذي كان يعرضه ياسر عرفات ، كان خارجا عن إرادة الولايات المتحدة أو أية قوة أخرى ، لمخالفته قرار مجلس الأمن رقم ٦٦٠ الذي يطلب من العراق سحب قواته «بدون أي قيد أو شرط» إلى المواقع التي كانت عليها في أول أغسطس قيد أو شرط» إلى المواقع التي كانت عليها في أول أغسطس

والمهم هو أنه كما أن الكويت لقيت جزاء سنمار من العراق ، فكذلك لقيت هذا الجزاء من منظمة التحرير الفلسطينية ، التى لم تتخذ فقط موقفا غير منحاز كما صور الأستاذ هيكل ، وإنما لعبت أثناء حرب الخليج دورا خطيرا ضالعا مع جيش الاحتلال العراقي .

وهذا ما تظهره الوثائق العراقية التى تركتها القوات العراقية عند انسحابها ، ففى تقرير عن اجتماع عقد فى سـفارة دولة فلسطين فى الكويت ، يوم ١٩٩٠/٩/١٤ ، بين القيادات الفلسطينية فى الكويت ومن يدعى الحاج اسماعيل ورفاقه ، شرح الحاج اسماعيل الموقف للحاضرين على نحو يحمل الادعاءات والمفاهيم العراقية ، وكان مما ضلل به

الحاضرين ، أن صدام ـ كما قال ـ «حول إسرائيل في المنطقة لحالة وهمية»! وأن «الأنظمة التابعة لأمريكا (يقصد مصر وسوريا والسعودية) كُشفت وأصبحت في خطر»! وأن «انهيار السعودية وشيك»! وأن «الجيش العراقي جيش لايستهان به ، والطيران لايحسم معركة ، ولا قوة على الأرض قادرة على احتالل العراق»! وأن «المصريين والسوريين أجهضوا المبادرات قبل الدخول العراقي ، وغدروا الكويت»! وأن «مبادرات الأخ أبو عمار قوبلت من العراق بالتمسك والكويت ومن ثم الربط بالقضية الفلسطينية»!

وفى أمر إدارى صادر من «البعثة العسكرية الفلسطينية للنظمة التحرير الفلسطينية بمحافظة الكويت»، يقول إنه «بناء على مقتضيات المصلحة العامة ، ونظرا للظروف الحالية الراهنة التى يمر بها شعبنا الفلسطينى فى الكويت ، والتى تتطلب الدفاع عن تجمعات شعبنا الفلسطينى ومساعدة الأشقاء العراقيين فى المعركة المصيرية ضد الجيوش الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، وعليه يتم عقد دورة للرفاق فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : (١) تعقد دورة شهداء الانتفاضة الخامسة فى منطقة الفروانية بمقر جيش التحرير الفلسطينى ، وذلك اعتبارا من ٢٦/١/١٩١ (٢) على قائد منطقة الفروانية التقيد والتنفيذ» . وقد أمضى الأمر الإدارى المقدم وديع أبو الحسن ، مسئول البعثة العسكرية .

وعندما نشبت الحرب كانت المنظمة بتونس ترسل إلى مكتبها بالكويت صور البرقيات التي ترسلها إلى بغداد، والتى تحتوى على كل التضليل والمبالغات الزائدة عن فاعلية الصواريخ العراقية ، وذلك لرفع الروح المعنوية والايهام بقرب النصر!

ففي ١٩٩١/١/١٩ أرسل القائد العام لمنظمة التحرير بتونس صورة برقية له إلى بغداد يزعم فيها أن خسائر العدو الاسرائيلي في القصف العراقي الأخير بلغ حوالي ٢٠٠٠ قتيل و. ٢٥٠ جريم! وتقول إن «بحوزة الأخوة العراقين الآن اثنين من الطيارين الاسرائيليين ألقى القبض عليهما مساء أمس ، والمعلومات من مصادر مسئولة»!

وفي نفس البرقية يزعم أن القصف الصاروخي العراقي المواقع الاسرائيلية قد أصاب وأحرق عددا من المانع الضخمة وخلف وراءه ٥٠٠ شخص بين قتيل وجريح في مستشفى ايخلوف!

وفي برقية صادرة من منظمة التحرير في تونس إلى بغداد والكوبيت ، عن الصواريخ التي أطلقتها القوات العراقية على الرياض ، زعمت أنها «دمرت عددا من الطائرات التابعة لسلاح الجو الأمريكي وتأكد أن الاصابات دقيقة للغاية (!) ۳٤٧

وتأكد أيضا أن ثلاث طائرات أواكس على الأقل قد دمرت تدميرا كاملا نتيجة اصابتها اصابات مباشرة» (!)

وقد ثبت أن كل هذه المعلومات مضللة ، الغرض منها الايهام بأن القوات العراقية تحقق الانتصار ، وأنه لاتوجد قوة على الأرض قادرة على احتلال العراق! وأن الأنظمة العربية المعارضة لاحتلال الكويت والمشتركة في تحريرها في خطر وعلى وشك الانهيار!

وإذا لم يكن هذا هو الاشتراك الفعلى من جانب منظمة التحرير الفلسطينية فى الحرب إلى جانب النظام العراقى ، فما هو هذا الاشتراك ؟ ولكن هيكل يظهر المنظمة ورئيسها ياسر عرفات فى صورة الوسيط بدلا من الشريك ، لتحسين الصورة كما فعل مع الملك حسين !

ومن هنا ، فلعل هيكل كان يقصد ياسر عرفات والملك حسين حين كتب يقول : إن «كثيرين بين العرب كانوا يقرون للعراق بأسباب مشروعة لبعض مطالبه من الكويت» !

فلم يحدد هيكل من هم هؤلاء العرب ، ولكن الغزو والحرب كشف هؤلاء الذين ضيعوا أكبر فرصة في تاريخ الأمة العربية لمعالجة مشاكلها بنفسها ، وأتاحوا الفرصة للقوى الأجنبية للتدخل . فقد كان من الأمور التي تبعث على

التأمل ، أن الصناديق التى جمع فيها الكويتيون بعد الحرب الوثائق التى تركتها القوات العراقية ، والتى تكشف أسرار الاحتلال العراقى للكويت ، هى صناديق نخيرة أردنية!

وهذا يكشف ما أراد الأستاذ هيكل بكتابه إخفاءه ، وهو التآمر الأردنى العراقى لريط مصر إلى العجلة العراقية عن طريق مجلس التعاون العربى . فيحرص هيكل على تصويره في صورة بريئة ، بل يذهب إلى أن فكرته نشأت في «منتدى الفكر العربي» \_ وهو هيئة للدراسات السياسية يرأسها الأمير الحسن بن طلال شقيق الملك حسين \_ وذلك حتى يصرف النظر عن التخطيط العراقي لغزو الكويت والتوسع في شبه الجزيرة العربية .

وهو هذا يخلط بعض الأوراق! فسالصلة بين النظام الأردنى والنظام العراقى صلة وثيقة ، وظهور فكرة مجلس التعاون العربى في عمان شيء ، ومناقشتها في صيف ١٩٨٨ في منتدى الفكر العربي شيء آخر!

ف المنتدى لايُوحى بشىء للسياسة الأردنية ، ولكن السياسة الأردنية هي التي توحى للمنتدى! والمعيار هو الغرض من إنشاء مجلس التعاون العربى: هل هو الغرض الذى ناقشه المنتدى ، أو هو الغرض الذى تكشف عند الغزو ٢٤٩

العراقى للكويت ، وهو تحييد الموقف المصرى على أسوأ الفروض ، وضمه إلى فريق الغزو على أحسن الفروض ؟

ومع ذلك فأن قراءة ورقة العمل التي أعدها المنتدى تكشف عن أي رأى تعبر ؟ ومن أي وحي تتلقى ؟

فهى تتحدث عن تبعية مصر السياسية للغرب عموما ، والولايات المتحدة خصوصا! وزيادة تبعيتها الاقتصادية للغرب عموما، والولايات المتحدة خصوصا! ولا تذكر حرفا وإحدا عن تبعية الأردن السياسية أو الاقتصادية للغرب!

وفى الوقت نفسه ، تتحدث عن «تأمين ظهر الأردن من الابتزاز السورى والضغط السورى»! كما تتحدث عن «الانتصار العسكرى العراقى» على إيران ـ وهو انتصار مزعوم كما أثبتته أزمة الخليج ، لأن العراق لم يلبث أن تنازل لايران عن كل مطالبها أثناء الأزمة ، ولو كان انتصارا حقيقيا للكان ثمة حاجة إلى هذا التنازل .

كما تتحدث ورقة العمل عن احتمال استدراج العراق الى «مواجهة استنزافية مع سوريا»! واعطاء العراق ـ عن طريق مجلس التعاون العربي المقترح ـ عمقا استراتيجيا لأيتوافر له الآن ، حتى يكون «مسيطرا من الخليج إلى

الخليج»! وبالتالى يمكن عزل سوريا برا وجوا عن باقى الوطن العربي، وعن آسيا وأفريقيا إلا عن طريق البحر!

كما تتحدث الورقة عن تعظيم قدرة العراق على الحصول على مساعدات مالية من دول الخليج ، وتمكينه من لعب دور أكبر في منظمتي «الأوبك» والأوابك»!

وهكذا تصبح الميزات المزعومة لمصر في هذا الكيان المقترح (مجلس التعاون العربي) هي: « تقليص التبعية السياسية المصرية للغرب عموما ، والولايات المتحدة خصوصا»! - حسب قول الورقة - وتحويل المصريين إلى بروليتاريا للعراق والأردن ، أو على حسب نص الورقة : «تصدير العمالة المصرية الفائضة ، وخاصة غير الماهرة ونصف الماهرة ، إلى العراق بشكل أساسى ، وإلى الأردن بشكل ثانوى» ، وتمكين العراق «من خلال العمالة الزراعية المصرية الفائضة ، من النهوض بالقطاع الزراعى فيه ، بما فيه استصلاح مساحات شاسعة من أراضيه!

على أن الغرض الرئيسى من انشاء مجلس التعاون العربى لم يلبث أن تكشف بصورة أوضح حين اقترح النظام العراقي ضم اليمن إلى المجلس!

وقد فوجىء الرئيس مبارك بهذا الاقتراح ودهش! وعلى حد قوله لى فى لقاء خاص طويل جمعنى بسيادته ، فانه لم يكد يسمع الاقتراح حتى ارتسمت فى ذهنه الخريطة حيث تقع مصر والعراق والأردن فى الشمال ، وتقع اليمن فى الجنوب ، وبينهما المملكة العربية السعودية! وخشى أن تعتقد المملكة أن المجلس الجديد هو مصاولة لتطويقها من الشمال والجنوب ، أو أنه أنشىء لمواجهة مجلس التعاون الخليجى ، فأصر على توضيح الأمر للملك فهد ، حرصا على متانة العلاقات المصرية السعودية التقليدية .

ولكن تلك كانت البداية في اتخاذ الرئيس مبارك جانب الحذر، خصوصا عندما أخذ المخطط الأردني العراقي يتكشف بوضوح باقتراح الأردن تكوين فيلق عربي مشترك، وتوحيد المخابرات في دول المجلس، وعندما رفض الرئيس مبارك هذا الاقتراح، أدرك كل من الملك حسين وصدام حسين تعذر ربط مصر للعجلة العراقية ؟



عندما بدأت فى إعداد ردودى على كتاب الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج تحت عنوان: «أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج»، كان أقصى ما تصورت ألا تتجاوز هذه الردود ثلاث مقالات، وها أنذا أكتب المقال الثانى والعشرين الذى اختتم به هذه السلسلة من المقالات.

وفى خلال ذلك تلقيت من تشجيع القراء فى مصر والعالم العربى الكثير، مما عبروا عنه فى سيل من المكالمات والخطابات. ولكنى فى الوقت نفسه تلقيت لوما من بعض من أكن لهم الاعزاز والاحترام من المفكرين والكتاب، الذين رأوا أننى قد أوليت كتاب الأستاذ هيكل من الاهتمام ما يزيد على قيمته العلمية والسياسية، كما عتب على بعض الأصدقاء من المؤرخين، الذين ساءهم ما كتب الأستاذ هيكل منذ بضع

<sup>\*</sup> أكتوبر ـ ٦ سبتمبر ١٩٩٢

سنوات في أحد كتبه من أنه لايوجد في مصر مؤرخون! وهو ما يستحق \_ في نظرهم \_ تجاهل ما يكتب!

وكان ردى أن هيكل كاتب مصرى مرموق ومقروء على مستوى مصر والعالم العربى والعالم الخارجى ، ولايستطيع أحد تجاهل ما يكتب ، كما أنه ينتمى لفريق البنائين المصريين الكبار بإعادته بناء مؤسسة الأهرام على مستوى عالى ليس فقط كبناء عمرانى وإنما كبناء فكرى يحتوى على رؤية لدور المؤسسات الصحفية غير مسبوقة في حياتنا الصحفية .. دور يتجاوز الرسالة الاعلامية إلى الرسالة العلمية ، ويتجاوز الصحفي إلى الفكر .

ومن هنا ، فعلى طول حوارى مع الأستاذ هيكل لم افقد أبدا احترامى له ، وهو ماجعلنى أفقد عطف بعض الأصدقاء، الذين ينظرون له ولدوره بمنظار آخر لأسباب سياسية .

ولكنى فى الوقت نفسه لم تفتر لى همة فى تفجير مابثه هيكل فى كتابه من الغام ، سبق أن وصفتها فى مقالى الماضى بأنها ربما فاقت عدد الألغام التى زرعها الاحتلال العراقى فى الكويت! والسبب فى ذلك أن القضية التى كتب فيها هيكل كتابه ما زالت ساخنة ، والمعركة لم تنته ، وحرب الخليج لم تضع أوزارها.

فالنظام العراقى ما زال فى الحكم رغم أن مصلحة الشعب العراقى تتطلب تنحيه عن الحكم! واستمرار بقاء هذا النظام فى الحكم يبرهن على أنه يتكون من عصابة تفرض نفسها على الشعب العراقى ومقدراته، ولا يتكون من رجال دولة بالمعنى الذى عرف عن الحكام الذين عرفهم التاريخ.

فعندما خسر ولهلم الثانى ، قيصر ألمانيا ، الحرب العالمية الأولى ، لم يتمسك بعرش آبائه وأجداده ، وإنما ترك ألمانيا إلى هولندا قبل الهدنة بيوم واحد ، ثم خلع عن العرش.

وعندما خسر هتلر الحرب العالمية الثانية ، لم يفرض حكمه على الألمان بالقوة ، وإنما انتحر وأخلى الساحة لألمانيا القوية الحالية .

وعندما هزم موسولينى ، دكتاتور ايطاليا ، قدم استقالته وترك الحكم ، ولم يرحمه مع ذلك ما الوطنيون من رجال المقاومة ، فقتلوه !

وعندما هزم عبد الناصر في حرب يونيه ١٩٦٧ ، أعلن استقالته ، وترك للشعب أن يستبقيه أو يستبعده.

ولكن أحدا من هؤلاء الحكام وغيرهم لم يصور الهزيمة في شكل نصر ، ويتبجح بأنه انتصر على قوات ثلاثين دولة، على الرغم من أن أنفه يتمرغ في التراب كل يوم على يد فرق التفتيش !

ولم يضرج أحد من هذه الهزيمة المنكرة ليوجه حرابه إلى صدر شعبه ، فيضرب الأكراد في الشمال بالحديد والنار لدرجة تتطلب تدخل المجتمع الدولى ، ويضرب الشيعة في الجنوب بالحديد والنار أيضا لدرجة تدفع المجتمع الدولى إلى التدخل أيضا كما حدث بعد الهزيمة !

كذلك فإن أحدا من الحكام الحقيقيين لايعاند إلى درجة التمسك بالأسباب التى دعت المجتمع الدولى إلى امتشاق السلاح ضده كما يفعل صدام حسين حاليا!

فتهديداته للكويت ما زال يكررها! وادعاءاته بأنها أرض عراقية ما زال يشهرها! والخطر الذي يتمثل في أسلحته غير التقليدية ما زال يؤكدها عن طريق الصعوبات والعقبات التي يضعها أمام لجان التفتيش! وامتناعه عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن بالكامل يبقى سيف التدخل العسكرى الأجنبي ضد العراق مصلتا، بكل ما يحمله ذلك من أخطار على أمن الشعب العراقي ومستقبله ووحدة أراضيه!

ومن هنا كان اهتمامى ـ على طول حلقات الرد السابقة بتفجير الألغام التى بثها الأستاذ هيكل فى كتابه لتبرير الغزو العراقى للكويت ، ومحاولته بيع رؤية البعث العراقى للحرب لجماهيرنا على أنها الرؤية الصحيحة لحرب الخليج! وتصويره حرب تحرير الكويت على أنها حرب صليبية ضد العراق المسلم! وإظهار التعنت العراقى فى عدم الانسحاب من الكويت فى صورة البطولة والصمود! أو حسبما قال طارق عزيز لوزير الخارجية الأمريكى بيكر مغالطا: « الشعب العراقى شعب شجاع ، والأمة العربية لن تقبل اخضاع العراقى شعبها فى العراق وكسر إرادته ، لأن إرادته جزء من إرادتها»! إلى آخر هذه المغالطات الفجة .

كذلك لم يكن فى وسعى ـ كمؤرخ ـ أن أتجاهل اتهاما خطيرا ساقه الأستاذ هيكل بأن دعوة الرئيس محمد حسنى مبارك لمؤتمر القمة العربية الطارئة فى ٨ أغسطس ١٩٩٠ ، كانت جزءا من خطة أمريكية لفتح الطريق أمام عمل تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ، تنفيذا لخط رسمه بوش على الرمال ، ومده بيكر إلى الجبال ! وإحاطة الزعماء العرب الذين جاءوا إلى المؤتمر مبرم جين لافشال أى حل عربى يحفظ للأمة العربية كرامتها \_ بهالات من البطولة الكاذبة ، وإبراز بذاءاتهم ضد مصر والحق الكويتى فى صورة شجاعة وبضال !

لقد كان ذلك تشويها فظيعا لدور من أعظم الأدوار التى لعبتها السياسة المصرية فى طول التاريخ المعاصر وعرضه ، جذب إليها احترام العالم المتمدن الذى يؤمن بالشرعية والقانون الدولى والمواثيق الدولية .

وفى الوقت نفسه لم يكن فى وسعى التجاوز عن المحاولة المحجوجة للملك حسين ، التى روج لها الأستاذ هيكل فى كتابه ، والتى تزعم أن الرئيس مبارك كان هو المسئول عن تمسك صدام حسين باحتلاله للكويت وبعدم الانسحاب منها، عندما تسرع بإدانة الغزو العراقى ! وتحميل مصر ـ بالتالى ـ مسئولية حرب الخليج ودمار العراق !

لقد كان من حق الملك حسين أن يطالبنا بالغاء عقولنا ، ولكن لم يكن من حق هيكل ـ وهو الكاتب المصرى الكبير ـ أن يطالبنا بذلك ، وإنما كان واجبه كشف ما في هذه المحاولة الملكية من زيف وتضليل .

وكذلك لم يكن فى وسعى تقبل تجاهل الأستاذ هيكل لدور القوات المصرية فى حرب الخليج ، تحت زعم أن الحرب كانت حربا جوية ! وعدم اعترافه إلا بالقوات البرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية عندما اضطر إلى الكلام عن القوات البرية .

لقد كان تجاهل دور القوات المصرية من جانب كاتب مصرى يتحدث عن حرب اشتركت فيها هذه القوات ، وقامت بدور شهد به العالم ، أمرا غير مفهوم ! فالمفروض فى الكاتب أنه ينطلق من نافذته وليس من نافذة الغير ، وقد كان تحاشى الأستاذ هيكل الكلام عن دور القوات المصرية أشبه بتحاشيه التعرض لدور شائن ! \_ وهو أمر مفهوم فى إطار نظريته التى تنظر إلى حرب الخليج كحرب صليبية خاضتها القوات الأمريكية المسيحية وحلفاؤها من العرب ضد بلد عربى مسلم!

ولم يكن فى وسعى كذلك تقبل محاولة الأستاذ هيكل تصوير حرب الخليج فى صورة حرب غير شرعية! وتصوير قوات التحالف الدولى ـ ومنها القوات المصرية ـ فى صورة قوات لا سند لها من ميثاق الأمم المتحدة، يقودها قائد أمريكى لايتبع الأمم المتحدة (لايرتدى البيريه الأزرق!).

ولقد حشد الأستاذ هيكل آراء القانونيين الساندين لوجهة نظر النظام العراقى ، وأدخل قارئه فى متاهات قانونية وفقهية لا هدف لها إلا خدمة وجهة النظر العراقية التى كانت ترى الأمور بمنظار مقلوب وهى واقفة على رأسها والعالم واقف على قدميه! فقد كانت ترى فى حرب الخليج حربا غير

شرعية خاضتها قوات غير شرعية . وترى فى قوات الاحتلال العراقية فى الكويت قوات شرعية لأنها قوات تحرير استردت قطعة من التراب الوطنى كان تابعا لولاية البصرة وفصلته يد الاستعمار البريطانى عن العراق! وكل ذلك كان مسخا لحقيقة حرب الخليج وتشويها لصورتها فى ذهن القارىء .

ولا شك أن الأستاذ هيكل كان أمينا ــ فيما ساقه في كتابه ــ لما كان يؤمن به ، وما عبر عنه بعد غزو العراق للخليج في جريدة «التايمز» في جرأة يحسد عليها . فقد كان رأيه في «الشرعية» رأيا يحسده عليه برودون Proudhon فيلسوف الفوضوية الشيوعية في القرن التاسع عشر! إذ كان يرى أن «الشرعية أكثر من مجرد المحافظة على أوضاع السياسة! إن الشرعية أولا وأخيرا يجب أن تكون تعبيرا عن حقائق الجغرافيا والتاريخ! إن الشرعية يجب أيضا أن تكس القيم والتطلعات والطموحات الانسانية»!

ومعنى هذا الكلام تقنين ما فعله صدام حسين من غزو الكويت تقنينا سياسيا وفكريا ، وتقنين كل توسع يقدم عليه حاكم فاشى على حساب الشرعية . فكل شرعية تتهاوى أركانها وتصبح لاغية إذا لم تكن تعبيرا عن واقع الجغرافيا والتاريخ ، وإذا لم تعكس القيم والتطلعات والطموحات الانسانية (للحاكم الفاشى طبعا !) .

وهكذا قادنى هيكل إلى هذه السلسلة من المقالات في الرد على ما أورده في كتابه ، والتي أختمها بمناقشة نقطتين:

الأولى ، دعوى الشجاعة والصمود التى نسبها طارق عزيز لقوات الاحتلال العراقية ، فى مقابلته مع بيكر وزير الخارجية الأمريكية وهو يتمسك باحتلال الكويت .

والثانية ، تزييف خروج الأسرة الحاكمة من الكويت ، التى ساقها هيكل في شكل هروب مخز بتعليمات من المخابرات الأمريكية !

وبالنسبة للنقطة الأولى ، فإن الوثائق التى تركتها القوات العراقية عند خروجها من الكويت توضح فى جلاء أن الروح المعنوية بين هذه القوات كانت فى الحضيض ، ولم تكن كما كانت تتبجح به القيادة العراقية وتخوف به العالم!

ففى إحدى هذه الوثائق ، وهى كتاب «سرى الغاية وشخصى» صادر من قيادة فرقة المشاة الحادية عشرة ، يتحدث كاتبه عن أمر أصدره «السيد الرئيس القائد العام للقوات المسلحة» ، باجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة يوم السبت ٨ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٩٠ ، بخصوص طلب متطوعين للعمل الفدائى من بين القوات المسلحة والمدنيين

لتدريبهم وتوزيعهم على نقاط حصينة ، ليقوموا بتدمير معدات وأفراد العدو بعمليات قوات خاصة ، ويكون لكل فوج من الأفواج المعينة عشرون مقاتل لهذه العمليات ، وكذلك تخصيص أعداد من هؤلاء الفدائيين إلى طيران الجيش لنفس الغرض ولإنزالهم خلف العدو» .

أما الوثيقة الثانية فهى بتاريخ ٢١ كانون الثانى ١٩٩٠. أى بعد ١٣ يوما من الأمر الأول ـ وهى صادرة من قيادة فرقة المشاة الحادية عشرة (الأركان العامة) تحت عنوان : «سرى للغاية وشخصى وعلى الفور» ، وتحوى عبارة بليغة واحدة فقط ، ولكنها تعبر عن تدهور الروح المعنوية للقوات العراقية في الكويت ، وهي على النحو الآتى بعد الاشارة إلى الكتاب السرى السالف الذكر :

#### «لايوجد من يرغب بالتطوع بالعمل كفدائي»!

أما النقطة الثانية ، وتختص بخروج الأسرة الحاكمة من الكويت إلى الملكة العربية السعودية . فقد صورها الأستاذ هيكل ... كما ذكرنا في مقال سابق .. في شكل هروب سريع بتعليمات من «أحد ضباط الأمن الأمريكيين» الذي عرف بأن الغزو العراقي على وشك الوقوع ، فاتصل بمدير الأمن الكويتي يطلب إليه إبلاغ وزير الداخلية ووزير الدفاع بوضع

خطة الطواريء الضاصبة بحميانة سيلامية الأميير والأفراد الرئيسيين للأسرة الحاكمة موضع التنفيذ.

وقد اعتمد هيكل على هذه القصة ، وذكر أنه بعد أن حل المساء طُلب إلى الأمير أن يتحرك إلى منطقة الخافجي في السعودية. وبالفعل بدأ موكب الأمير بتحرك في اتجاه منطقة الخافجي والذهول يمسك بأعصباب الجميع!» .

أما ولى العهد الشبيخ سعد السالم الصباح ، الذي وصل إلى الكوبت قادما من حدة بعد الغرب ، فقد اعتمد هيكل الرواية التى تقول بأنه أخطر بعد عودته مباشرة بأن خطة الطواريء وضيعت موضع التنفيذ ، فأصدر بعض التعليمات إلى عدد من اجهزة الدولة ، وبينها الحرس الوطنى، ثم غادر مدينة الكويت إلى البر في الوقت الذي كان فيه دوى انفجارات القنابل يسمع بوضوح في المدينة!

ولم يكن شيء مما أورده هيكل في هذا الصدد صحيحا، وكان على الأستاذ هيكل الرجوع إلى المسادر الكويتية الستكمال تحقيقه إذا كان يريد الوصول إلى الحقيقة، ولكنه تجاهل هذه المصادر كلية ، مع أنها مصادر الطرف الذي وقع عليه الاعتداء، وهي أقرب إلى التصديق من مصادر الطرف 470

المعتدى ، الأمر الذى يوضع أن غرضه كان التشويه وإظهار أمير الكويت وولى عهده فى صورة من يطلب السلامة على حساب شعبه وجيشه .

والحقيقة التى استقيتها من المصادر الكويتية الوثيقة ، أنه عندما وصل الشيخ سعد من جدة فى الساعة السادسة مساء ، أبلغ الوزراء الذين كانوا فى استقباله بأنه لم يحدث تقدم فى المباحثات مع العراقيين ، وأن الاتصالات مع ذلك مستمرة . واتفق على عقد اجتماع فى اليوم التالى للوزراء مع ولى العهد . ثم توجه الشيخ سعد للقاء الأمير .

وفى الساعة الثالثة صباحا دعى الوزراء من بيوتهم للاجتماع بولى العهد ورئيس الوزراء فى وزارة الدفاع ، لمناقشة الغزو ، وقد تمكن بعضهم من الذهاب ولم يتمكن البعض الآخر ، وحضر بعضهم متأخرا بعد احتلال القوات العراقية للمقر ، مثل وزير الاعلام ، فقبض عليه حتى جاءت نجدة كويتية واشتبكت مع القوات العراقية ، فتمكن مع مجموعة من الضباط الكويتيين من الهرب .

والمهم هو أن اجتماع الوزراء استمر بينما كانت التقارير ترد عن تحركات قوات الاحتلال ، حتى وصل تقرير بأن هذه القوات قد أوشكت على الوصول إلى محافظة الجهراء (وصلت القوات العراقية مدينة الكويت خلال ثلاث ساعات ونصف ـ وفقا لبوب وودوارد Bob Wood ward) في كتابه: ( The Commanders ) وعندئذ طلب الشيخ سعد مغادرة الوزارة فورا ، وركب سيارته المرسيدس السوداء المصفحة التي اعتاد التجول بها .

ويقول الشيخ فهد اليوسف الصباح ، النقيب بالحرس الأميرى ، الذى قاد السيارة ، إن الشيخ طلب منه الترجه إلى قصر بيان ، مقر الحكم ، وكانت الساعة أنذاك قد تجاوزت الرابعة والنصف حين وصلا إلى جسر التحكم ، وعندئذ طلب الشيخ سعد الاتصال بقصر دسمان حيث يقيم الأمير جابر ، وبعد حديث قصير أخبر الشيخ سعد الأمير بأنه في طريقه إليه .

وحين وصل إلى القصر ، كان الأمير في انتظاره وبمعيته الشيخ جابر العلى ، وركب الجميع السيارة ، وأمر الشيخ سعد السائق بالتوجه إلى مركز النويصيب الجاور لحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية . وكانت الساعة في حدود الخامسة والثلث ، وكان النور طالعا ، ولم يكن السائق في حاجة إلى استخدام كشافات السيارة (تحققت السائق في حاجة إلى استخدام كشافات السيارة (تحققت

من أن الشروق فى الكويت وقتها كان فى الساعة ٩٠ر٥) ويذلك أفلت الأمير وولى عهده من أسر قوات الغزو.

على هذا النحو كانت طريقة خروج أمير الكويت وولى عهده من الكويت ، بعيدا عن التلفيق والتزييف !

ولم يكن هذا الخروج فرارا كما صور هيكل ، فالفرار معناه ترك الشعب الكويتى يواجه مصيره مع قوات الاحتلال العراقية ، ولكن خروج أمير الكويت وولى عهده كان استعدادا لمعركة تحرير الكويت وانقاذ الشعب الكويتى من المصير الجهنمى الذى كان يعده له النظام العراقى ـ وهو طرده من أرضه ، وتحويله إلى شعب من اللاجنين!

ولو وضعت القوات العراقية يدها على أمير الكويت وولى عهده ، لتغير مجرى حرب الخليج وفقا لما أراده النظام العراقى ، وتمناه هيكل!

The second second

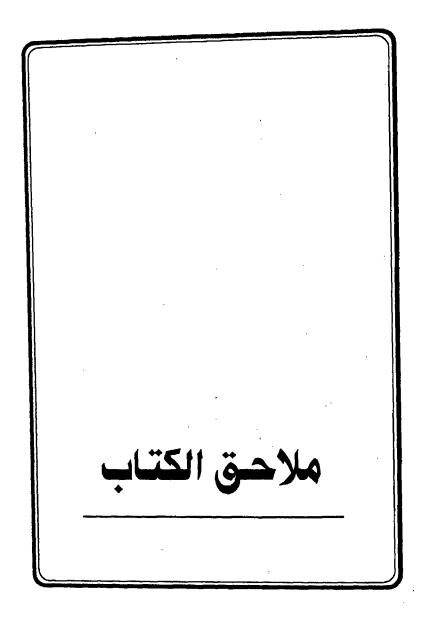

[ ملحق (١) ]

قـــــارار

استنادا الى احلام الفقره (١٠) من الماده الثانية والانهميسسن من الدسعسس

قىر مېلىسىسقىسسادە الئورە مايا دىسسىسىسى ئىس

 حجز الا مؤل المتقولة وغير المتقولة الموجودة داخل العراق أو خارجة العائدة الى الاشخاص العينة اسمارً هم في ادب الله من عاقلة ( ٣ ل مباح ) والوزراء السابلتين في حلومة اللوب المالدة •

> جايرالا حمسست السيسسياح سمد الميد الله السيسي + " صباح الاحمد التيلسي سالــــمالس ٠٤ لـــــاطالا حميي علي الخليفيية الصبيييي +7 د • سالم جاير احيد الصيــــ • Y ناصر محمد أحمد المستسب • ٨ جابر مارك حد البيسييي فيسل خليفه لملك السب +1+ فهند الاحمند البين +11 جأبر عبدالله الجابر الصيسسي 11. سلمان دميج سلمان الصيــــ + 1T -. 12 سعود تأيير الصيبيب +10 + 17 سالم العلي السالم المستسسس + 17

الفيخ عداً لله الجابر المهــــــاخ عارك الميدالله الاحيدالتهــــاح

دعيج جابر العلي المستستساخ

احمد فهد الجابر المسسساح

فهد سهد المبدالك

مارك الحد الميسسس

• 17 • 17

. 7.

17 .

17.

. 57

| ابراهيم دعيسج الميسساح                                   | 37 •        |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| فهد جابر الاحمد الصبــــاح                               | 07.         |
| احد حمود جاير المبسساح                                   | r7 •        |
| سالم سياح ناص الصبــاح                                   | + 7Y        |
| احد فالدالحد الميساح                                     | ٨7 •        |
| على صباح السالم الصنـــــاح                              | P7 +        |
| جابر المبدالله جابر المباح                               | . **        |
| جابر العذبي الميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | ٠٣١         |
| علي جابر الملي السبـــاح                                 | . 4 7       |
| محد محد السلمان الصباح                                   | + 44        |
| ولب حسيداً بعرال وبرا                                    | + 7 1       |
| ناصر عباح الاحســـــــــــــــــــــــــــــــــــ       | • ٣ 0       |
| خليفه مدالله الخليفه الصباح                              | • ٣٦        |
| خالد عدالجابر المسساح                                    | + T Y       |
| عان خالد التوسياح                                        | ٠٣٨         |
| مشمل عبد العزيز السبـــــاح                              | • ٣ 9       |
| فيدل سائم الصبـــــاح                                    | • \$ •      |
| فهد محمد الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | 1           |
| خالد باصر اليهـــــاح                                    | 73+         |
| منير ابرا هيم الصبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | . 2 7       |
| علي عبدالله السيــــاح                                   | ٠٤٤         |
| صباح خالد السيــــاح                                     | . 2 0       |
| مبارك جابر الاحمد الصبــاح                               | . • ٤,٦     |
| حد بياح الاحمـــــد                                      | • £ Y       |
| ومحد خالد احيد حابر السايم                               | • £ X       |
| طلال خالد أحدد جابر الصباح                               | + ٤ 1       |
| یدر جا سم الیعق جسیست ب                                  | .+ 0.•      |
| جاسم محمد الموسيسيسات<br>حبيب جوهرحيسيسات                | • 01        |
| حبيب جوهرحيبسسات                                         | 70 •        |
| الدلتور حمود عدالله الرقهسه                              | + 07        |
| لدلتورشيد سالم المسيري                                   | • 01        |
| سلمان عد الرزاق المطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | + 0 0       |
| ضأرى عبدالله المثمـــان                                  | <b>₽</b> 07 |
| الدكتور غيد الرحمن عبدالله العو                          | + 0Y        |
|                                                          |             |

١٥٠ الدائتور عبدالله يوسف الفنييية
 ١٥٠ الدائتور عبدالله السميان القوازن
 ١٦٠ الدائتور علي عبدالله الشميان
 ١٦٠ المهاد سابيدالله الحسيان
 ١٦٠ محمد ناصير العلمييان
 ١٣٠ ناصر عبدالله الروضيان
 ١٣٠ المهاد سيخين فهيد السميليان

قانيا: يتولسس الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقيسسسسه تنفيذ هذا القسسسسسرار •

صدام حسین رئیسمجلسقیسماده الشمسمره [ ملحق (٢) ] ۴

يسام ألله الربان الريدير سرى للمايسه وشخمي أوعلي (الأور)

فرقة المشاة الحاديه عشسس الاداره والميره (( الادارة )) حَمَّد ي الأول ١١١ ١ هـ م كاس الاول ١٩٠٠م

حركات/ 11

امر السيد الرئيس القائد العأم للقوات المملحت باجتماع القيأده العامه للقوات المسلحه يوم السبت ٨ ك ١ ٩٩٠ ٢ الملم بكتاب مكتب المادة السر للقياد ، المام للقوات المسلمة السرى للفاية وشخصي وعلى الغور ٢٦٢ ا فسي ١٢ ك ١٩٠١ الملغ بكتاب رفاسة اركان الجيثر السرى للفايه وشخصس وَعَلَى الْفُورِ. ٦٠ ٧١ فسسي ١٣ ك ١ ١٩٠ ١ والمبلغ الينا بكتاب قيادة الفيلق الثالث السرى للَمَايِسِهُ وَشَخْمِي ٢٣٣٢ أَ فَسَسَسَسِ ١ لَكَ ١ ١٩٩٠ مَا يَلِي بَحْمُومَ الفَّدَالِيينَ \* ١٠ تدريب اعداد من القدائيين مدنيين ومسكريين وترنيعهــم على نقاط حميده ليقوموا بند مير معدات وافراد المدو (بعمليات قوآت خاصم ) ربيكون لكلُّ قوج من الافواج المعينه عشرين مَقَائل بهذه

٣ م تغدين اعداد من هولاً القدافيين الى طيران الجيش لنفن الغرار ولا تزاليهم خلف العدو. • ٣ - أن يجرى التعسيق عن طريق رئاسة اركان الجيش مع السيد سكرتير رئيس الجمهرريه الاستعاد حامد يوسف حما دى فيما يخس تعسيب الفدا ثيين للافران اعسسلاه يرجب و اتخاذ طيلزم وتزويد با يمن يتطوع للممل كفد أثي على أن تصلنا الاجابه خلال (٢٤) ساعت ست

وبيد مأمور نبابط •

ج بواد خانهر عبستسسساس ع/ قائد فرقة ألمشأة الحاديه عشهها والر ١٠٠ كانون ألاول ١٩٥٠ م

(( رعلى القبر ....ور ) )

تقييم الرفائز ( الرب /ج)

## ب رري بدل

كتايكم السرى للغايه وشخصي رطى القور ٥٦ ٪ تستسمين ١٠٠ ك١١ ك١٠ ــ ١٠٠

لايوجسد من يرفسه بالتعلوع بالعمل كفدا فسسسمبسي

ترجسوالاطسسلاع ٠

111 - 10

عيدالله/ عماد

سرى للغايه وشخصي وعلى القور

تقييم الرثائق T ــ بــ جـ



المعسد؛ الدبن إحراثه اكنون ١٩٤٦ - الخلطية مستبعد اكدمش مسالوا وم

osis reg - V -

> صورة مدمور أمام تؤيد آبارالترول في الكريج والصادية المعرف المسلط للوال العراقية

قيادة الجيد الهمبي لنطقة الكويت قيادة سائلة مكتب الوساد للجيد الشد المدد ١٣٢٠ > النارس ٢٥ / ١١ / ١٩١٠ بيتم الله الرحمسين الرحيسم

الى / الْقواطسيةكافسه مَ / حلسون معدوة وسموسسه

كتاب قيادة الجيد الشميي لنقطقسة الكريت الاسن / أسّر 11 /٣١/ فسسسي ١١/٢٤ / ١٠٠٠ م وردت معلوسيات تغيست أسّ فيس نيسة المناصر النمادينية القيام يتوريس خلون معدره وستوسية على الكاظيسيان وقيل هجج وذرائع هديده .

ترجسوا الاطسلاغ والايمازالي قواه كس لتلاعظه دلته مسه التاد يسسباد

العدد/ ۱۲ / ۲۰ / التاریخ/ کم ۱۲۱۲/۰۰/۱۱٪ [ ملحق (٦) ]

الی/کا سنة العراکسسسز م/ معدوسسسات

كتاب قيادة قوات الشرط، بالكويت ٢٥٣٨ فسي ٢٠/٠ /١٩١٠ توفرت معلومات موكده تفيد بان سياره من دع نيسان كلوريا موديل قديم لونها ازرق كحلي قد جسرى تفخيخها • تم التحرى عن كان وجودها فاتضح بانها تحركت الى جهه مجهمسوله الحذر من التعامل معها عائد ملاحظتهاوفي الغالب طريقة التفخيخ تتم بالابواب وتحت المقاعد •القاء القيض على مرم فيها ايلاء الموضوع الاهبيه الطاسية واطلاما

> > لسخم مثمالی

قيادة قوات الشرطه بالكويت/ كتابكم اعلاه للتفضل بالعلم مع التقدير

عم من بشتيب ملتك ميها وأعدد لمعني الهومقول

ا لمعارضة بالكريثين المعارضة بالكريثين اراً داري

ساءً لمستضائے المصل العامر ، وَلَوْ الْفُرِيَ الْحَالِمِ الْمُ الْحَالِمِ الْحَالِمِ الْحَالِمِ الْحَالِمِ الْحَالِمُ الْحَالِمِ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَلِمِ الْحَلِمُ الْحَلَمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ

as and and a

|                                                      | ·                                                    | [ ملحق (۸) ]                                               |                                        |                                            |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 20/0L '01 20:57                                      |                                                      |                                                            |                                        |                                            |                                    |
|                                                      |                                                      | بسم اله الدسن الدسم<br>المسلك<br>معموذج براليسة            |                                        | <i>رانفلسطینین</i><br>عربت                 | منظمدالتحري<br>ا                   |
| 1441 / 1                                             | <u> نيداد _ /</u>                                    | الوات والد                                                 |                                        | ب                                          | الرقم المسلسم<br>من<br>للاطلاع     |
| رسریه من کمپازار<br>در قصف کندهبران                  | يا<br><u>ت إن                                   </u> | ربه السر<br><u>امع من لمماثرا</u><br>برلما <i>و قرنس</i>   | بایژهٔ آسسر<br>نیموعد ۸                | عهر أندثيه<br>الأساليلية                   | ر <u>م</u> ين ال                   |
| بقى مدشى ما المحر<br>القيامير لنسروط<br>يت مي العراق | ذكرية والسعود<br>ديكية وقد نروود<br>حذيب الطائرا     | ع مدلجبهی ل<br>تطا ارات الأم<br>ب سقو لحد إ                | لام الأمريك<br>معاسلات<br>ليبتم إذ لدى | وتمل الأعا<br>2 رحدی<br>هوریک آمر          | لعراقسق<br>الأمرص<br>الحاسمات      |
| ي يغمص لطم ور<br>ي يعما <u>التي</u>                  | ري<br>ليهودي، لأم<br>ت هذه اجدا                      | <u>ة أسرائيلي أوا</u><br><u>ئىسرائيلي أوا</u><br>بلسداذ كا | راثیای بمثار<br>رابطیارال<br>میرون کال | سيرالأس<br>متعر <u>ف:</u> عل<br>ميهود تبلغ | اوت المؤه<br>مكسر وا<br>المر أثن ا |
|                                                      | ر دهریزه ر                                           | شيئة الكليار                                               | الدفاع مك                              | يوزارت                                     | i <u>L</u>                         |
|                                                      | رنية واسم المنشىء                                    | را المنامل المنامل العامل                                  |                                        |                                            | ت التسليم                          |
|                                                      | الرطيقة                                              |                                                            | ) <u> </u>                             | ٦                                          | اللهاء الإسا                       |
| 1                                                    | الترقيع                                              |                                                            | 1                                      | 1                                          | ت انتهام الاستق                    |

of a serious scandal. In the late 1970s and early eighties, when huge flows of oil money created a get-rich-quick mentality, an unofficial stock market grew up in Kuwait. It was called Souk el-Manakh (literally: 'the market where camels kneel'). Instead of trading in shares in industrial, commercial and financial companies, the Souk was a shaky structure built on speculation in promissory notes. Like a balloon keeping company with a pin, it was always likely to end in a bang. The explosion came in 1982, with losses estimated by the Kuwaiti Central Dank at \$80 to \$90 billion, affecting some 6000 traders and their creditors. A government rescue package used sums equivalent to 8 per cent of Kuwait's financial reserves to stabilise the situation in the first year after the crash, but the economy suffered the after-effects for years.

For all these reasons Kuwait was philosophically and economically out of step with OPEC, and began to regard its aims as misconceived. Iraq, on the other hand, needed the organisation more than ever The strength in unity which had given the producers so much power in 1973, 1974 and 1980 was now Baghdad's only hope of recovery. Kuwait's intransigence caused general outrage at an OPEC meeting in June 1989. All Khalifa al-Sabah, Kuwait's oil minister, demanded a 30 per cent increase in his country's quota and resisted all pressure to back down. When the other countries came to an agreement he wrote on the final document: 'Kuwait neither accepts nor is bound by its assigned quota.'

Kuwait was previously allocated 1,037,000 barrels a day, but oil industry reports estimated its actual production at 1,700,000 barrels. The new quota was 1,093,000 barrels, but the minister said this was inadequate to supply Kuwait's overseas marketing and refining network and declared that it would produce 1,350,000 barrels a day, which was what it had demanded all along.

Iran and Iraq were allotted 2,783,000 barrels a day each, while Saudi Arabia's quota increased to 4,769,000. The total production of the thirteen countries, assuming they respected their quotas, was to rise by one million barrels a day to 19,500,000.

Baglidad was astonished by Kuwait's arrogance and tried repeatedly in the following months to persuade or bully it back into

The Claud Over Kurrait by Marwan Iskandar, a Lebanese economist, is a well-documented study of the collapse of the Souk el-Manakh.

يسم الله الرحيم الرحيم الاركسان العامه الاركسان العامه الاركسان العامه الحركسات بالمحركسات بالمحرك المحرك المحر

يرجس اطلامنا ما تم بعدد كتابنا ١٩٠٠ فيسي ٢ ك ١ / ١٩٩٠ والخاص بالموافقه على صرف ( . . . . ١ ) مائة الف لغم ضد /ش للحاجه الماسه اليها في المال منظومة المانع المام قاطع فرقتنا .



النفع بمان النعد تميه خالهه: من مراره السالسيه عتل سيس الفالين

خ الوقت امند، ا بعث به الدل بالتمايي المسائم المحالم بعامل المعب س ابن عماه مم آ دروسيد من آزر مالا ما العب - 00 / 1 / V . and a com but one of a عالاے علمه ما عمد الى ناد بعرف بالنادي العلمي عولمد العب الادلسيد العامية مي است العامه لكوسها عد عديده خامه سما ع والبعثيث صدف المعديده بامراكريسس المتا. مع الارب محمد الاستاسة وانلاق الـ «85» صعبة ال المامية ، فيمدار المست في طل هذه العطبعة والحلفونا -صالح مي علي سا بانه سب الاسان مر على الابار سى سخى مسؤرل فيه ذلك اسال معبوره من المسيدسين لتعكيكما واسالها الاسعداد موالعره الشائ الا ان العسودل من حواسل قال ان الاستاريمي حوالعسو المرت اسم عدم عنكيكما عرماً مل العلاقة بال ا حامرها ر حدامض سره من حدالمصري عندستاً للمعركه امريام معالے معن استرف انہا سے دے سک العب الادلعب المعامية وسيس سيمفع مستعل في السعدكات العاسة مديرية امن محافظة الكويسست ( الفئيه ) العدد / كم ) التاريخ / كم / ١٩٩٠/١

يسم الله الرحمن الرحيم

[ ملحق (۱۲) ]

الى/ كافة المديريات وشعب المقر

م/ مصادرة اجهزه

كتاب امنعام العلاقات/ ٣٢٠٣ نسسي ١٩١٠/١٢/٢ حصلت مواقع السيد العام المحترم على مصادرة اجهزة الاستنساخ والطابعات واجهزة الفاكسملي التي ترد من الكويت بموجب وصولات اوفيرها استنساد آ الى كتاب ديوان الرئاسه المرقم ١٥٩٧ في ١/ ١/ ١٩١٠ والموقعة صسسوره طبق الاصل طيا ٠٠

لا تخاذ ما يلزم وارسال الاجهزه المصادره الى مقر المديريه لغرض ارسالها من قبلنا الى مديرية الشؤون الغنيه •

للتنفي

منتبع الامن مدير امن محافظة التوريع بدير امن محافظة التوريع

المرفقات/\_

صورة طبق الاصل للكتاب اعلاه

#### [ ملحق (١٣) ]

إيستم اللبه الرحمان الرحيم

الجمهوريسة الدراءيسة وزارء التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة جامعة الكريست عادة كليسة الغلسين

ليمة الغلبسوم عدار نسب، الجاربيمة المجنارة

السيد سياءد رئيس الجامعية المجترم م. تجاوز

تحینه طیبه،

سبق وأن جرت عليه توزيع ووجودات كليه العلوم من أبيل اللجنه الوزارية العكلية ابذلك ووتحديدا في يوم ١٩٢٠/ ١/١٠ وثانت الغرق من نبل الجامعات كانه بنال كل أو بعدم حصمها من طلك العوجودات.

ومن الأجهزه والمعتدات التي لم تسنام كان المعتبر السيار الدوجود صمن تسم طبم الحيوان وتسد توجئنا يوم ١/١٢/٢/ بأنه آلا أقل دون علم عماده الكليجة أو رئاسة العاممية وكما علمت ذلك سن السبيد مساعد رئيس الجامعية.

راما كان هذا التصرف بعد مقالة، وتجاوز على الدراسية التي تعمل فيها وابتناد عن صيسخ .
التعمامل الصحيح في أي مجال رسمي،ولما كانت عليه تسليم شل هذا الدوجودات من سيراوليه عباده
الكلية ورئاسة الجامعة،لذلك أرجر الطلب من الوزارة التحقيق في هذا الدوضرع ومعرف معيسر هسدة،
العسدات ومحاسبة المتجاوز أو المتجاوزين .

ـــــع الننديـــــر

الدكتور عدان بأسين معدد مدد كلب العلوم بالوكاك

السر السر

Little Bridge State Of the Control

التاع : ١١١١٦

نسب مدالي : طف الكتب المادر، الطف الخاص Dividing the Spoils OPEC Peace May Be Short-Lived as Debate Looms on New Quotas How Kuwaiti Minister Forced Carlel to Confront Issue . That Could Lead to Split .

Usurping Role of Saudi Arabia?

By JAMES TANGEST AND ALLASSIA SULLIVAN Staff Reporters of TranVall Steam Journal
VIENNA-On the seventh day, OPEC

After six days of acrimumlous debute last week, the Organization of Petroleum Ex-porting Committee, which supplies a third of the world's oil, finally declared how much it would produce over the next six months and wound province over the next information who would do it. It had been rough week, as they Ruwait squared off against. Sandi-Arabia, the world's largest oil exports demanding a bigger shave of the pie.

But in the end, numbers were worked

out, everyone signed, and a beaming Kuwalii oil minister

and his Saudi Arai blan counterpart strolled arm-in-arm from OPEC hendquarters, By all ap-pearances. OPEC pearances. OPISC had again fought the good light, and a rest indeed scomed But this time, It

won't be for long.

For what really to Inform the last as Inhal Alsohol importal the last as Inhal Alsohol week is that All Khall Khall inhall inh impresed here last

bett p sheeman, notewarming consistency of the bett by shinten might have the \$400 hillion world oil market in spacine spalin.

Shelk All refused to accept OPECs secred quota system, to which each of OPECs I hambers shared by percentage in whatever overall pioduction total is set. Dorgredy, he deranded a 35% increase in his nation's allowment. Finally, only a jettle by other ministers to begin work in Systember on a whole new set of rules cuded the standolf. And seen there, in ink, above his stignature on the crisply typed document, in the standolf. And seen there, in the above his stignature on the crisply typed document, in the standolf of the standolf. And seen there, in the above his stignature on the crisply typed document, in the standolf of the standolf with the standolf of the st

ration of independence from quotes while raintaining its studing within the organi-tation poses a scrious problem for OPEC. It must rerain its control system to OFEC. It must rerain its control system to get the marerick back into the corrol, or soon other members could make similar escapes lead-ing to a production free for all. In the long run, spike argue, oil con-

10:19 T3:57 2 17:10 8 1 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10

inter, avenup is course system a get une maverick back into the correl, or foon other members could make similar secapes leading to a production free-for-call.

In the long run, some argue, oil consumers could become the chief beneficiaries of last weak's showdown if OPEC succeeds in testricuting. Though Sheik Alfra alm was first to lock in a bigger market now for movel, in terre could be system within OPEC could reduce or even and the latraniural senabiling that in the past has whitesawed oil markets—and prices.

Onder the reasoning, oil production could predictably copaning to product on could predictably copaning to grants ruled the markets, stability of grants ruled the markets, stability only in the production could predictably copaning to grants ruled the markets, stability of grants ruled and consideration from better coultry over indication to better planning by companies and counterfer.

and combries.

Shelk All is convinced that his lote-wolf
role here last week will help lead to that. But
getting agreement from 13 nations scattered
around the gibbe, each with a lung financial
self interest, will be rough. OPEC has
hought of overhaulting it quotas for years
and her always nucked on making a
detaction being the most beautiful selfcategories. decision. Now it must try, and some people ard worried.

Moto Aurinolty Ahond
"Tim concerned that we can made expectations. We can't let OPEC collapse,"
says one off minister, even Sheek All is bracing himself; "I look forward to meetings that will be less entimonious, but before we reach that we may have one or """.

two" more actimonious ones.

The trouble is that for many OPEC nations, oil is what pays the bills or buys the food. At current prices, a mere thousandtoot. At current prices, a merce thousands barrels-aday change in output is worth \$45.5 million a year. Yet inherent in the vary idea of an OPEC celling is that for one share to grow, another must shrink. Otherwise, Seryone would produce at will and drive prices down for all.

prices down for all:

Rwen though under current quotas there
is chearing of about two million barrels a
day, julk of setting new quotas has always
insided on parameters—and politics. "You
cannot assign production quotas scientifically," explains a senior OPEC ordical.

cany, explains a senior OPEC official.

We're going in control it head on,"
promises thrandor Kartasasmita, Lodonesia's oil ministen. "But it is a werry." It may
take months or even years to sattle
on a parmanon replacement. The oil
maister's September meaning in France is
only a start.

Description

nly a start.
Nonetheless, by forcing the issue by lolding off Saudi Arabia—and eventually all to other OPEC ministers who sided with the giant old kingdom - Shelk All has thrust the goals of anguara-source An lass in the flowalf into an uncharacteristic position. It seems to be usurping Sainti Arabia's role as the advocate of moderation and as a Plants Turn to Page 10 Column !



# Dividing the Spoils: OPEC Peace May Be Short-Lived as Debate Looms Over Quotas

Continued From Virgitage petroleum promoter by taking steps that imply lower prices. Saudi Arabia now wants bigiter prices to rebuild shrinking cash p

The Kuwaitis and Sandis are on a collaton course, and the Kuwaitis aren't galeg to black," maintain Lawrence (told-sich, an executive of the Petroleum Industria, Viennesse Poundation in New York (The Sandi and Kuwaiti oli ministers veneriments deny that. Persian Out, producers "nave most of the order capacity in the world, and key all need grockal attention," says Hishann Nazer, the Sandi oil ministers.

Hishun Nazer, the Saudi oil minister.

Others and more bland: "The disagreement is over when to split up the future spulls from increased usemand for OPEC oil." argues Thomas R. Stauffer, a Grouge-town University. Arab, studies specialist. Domand for OPEC oil, currently 20 million barrols a day, is expected to keep rising at a rate of one million battels a day each year. Meanwhile, many of the wold's oil-quedue hay replotes—even some within OPEC countries—are beginning to peak.

Kuwait Can't Walt

So, some ministers say, if OPEC members would only wait five years of so many would see their excess supply scaled up maturally, eliminating the need for internal disputes. But Kuwait can't wait.

dispinces. And Kiwati can't wait.

On the north booms trag, a military power now rapidly resuming its climb toward world-class oil production. By next year, its export especity could rise to more than 5.5 million barrels a day. Nearby Iran, in a manie spurt of reconstruction, is a manie spurt of reconstruction, is rigging up unitor cities and installing maintral gas pipelines. Reducing its internal use of oil could free an extra 750,000 barrels, use of oil could free an extra 750,000 barrels.

in the meantime. Saudi Arabia, Ruwait's traditional only and the stabilizing force of the Persian Gulf Perjus, is beset by financial publicus and socras to be drifting. "I detect a serious lack of coordination." styl pitch Verlegar, visiting follow at the Institute for International Economies, a Washington, D.C., research group, Saudi Arabia. "In behaving like a corporation threathing around to avoid Chouler 11."

Clauch a pollucial environment, some oil experts bay, Kuralita, standorf in OPEC with Saud Arabia could help it establish a stronger identity in the changing Persian official, They note that Shelt, at member of Rawalita royal family, was in Washagoon just baiorre the OPEC session, sonding assurances that the U.S. under President George Bush was still committed to present the president of the pr

Sheik All arrived here early and ready to be the spoiler. OPEC was clearly going to increase its overall output celling by one million or 1.5 million barrels daily from the How OPEC's Oil Production Is Shared (in millions of barrels a day)

|                     | W:JN<br>ATOHD | (110)<br>ATOILD |
|---------------------|---------------|-----------------|
|                     | dinty         | · dimiy         |
| Algeria             | 0.733         | 0.GQ            |
| Ecuador!            | 0.242         | 0.230           |
| Gabon               | 0.176         | 0.166           |
| Indonesia           | 1.807         | 1.240           |
| lran                | 2,783         | 2.040           |
| iraq .              | 2.783         | 2.040           |
| Kuwali <sup>2</sup> | 1.093         | L037            |
| Libya               | 1.093         | 1.037           |
| Nigeria             | 1.428         | 1.355           |
| Chiar               | 0.329         | 0.312           |
| Saudi Arabia .      | 4.769         | 4,524           |
| United Arab         |               |                 |
| Emirales'           | 1011          | .8.988          |
| Venezuela           | 1.724         | 1.036           |
| TOTAL               | 19.500        | 18,500          |
| Hufarmal accomment  | allowe it to  |                 |

1 Informal agreement allows it to

nterprenter.

Reduces to be bound by new quota with reservation written in agreement.

Reduces to abide by quota with reservation written in minutes of June months.

existing 35.5 million. The question was how to divide it. Stadt All wanted Kuwstit's quota to be increased to 1.55 million barrels at day Iron non million. Anything less would; be unfar, he said, because Kuwsti was being head far below its capabilities while others could pump much closer to their limits. (Indeed, Kuwsti was nirecody producing around 1.7 million.) Besidos, he argues, Kuwatt has huge refulnig and inarkating utworks in oli-consuming hartions that require it to keep production no, lower than 1.25 million barrels a day.

Thin London University trained oconomists could also nitored to be long. The tiny shelkdom is the most sophisticated of the Persian Guil countries, with more than half its betwee coning from equity investments. By refining crude oil into products itself, it is also sitelled from oil price declines alonid an OPEC production war crupt. That would only out the cast of its refineries raw material, ashancing those positions.

Other OPEC initiators tried to entireage him to compromise, but he dug in. Rean, when a fabled OPEC group—notitred of ministers dubbed the "four wise men" for their past mediating successes—knocked athis Marriott Flote suite at 7 p.m. the day' before the first formal session. They had a plan: OFEC's production celling would rise to around 20 million barrels a day. The first one million would go to the 13 thembers under the usual for mile, as Kunil Arabia and most others would be spread among countries socking special treatment. Kuwaii would get 200,000 barrels, or along two-thirds of its demand. Every nation but Kuwaii and Baudi Arubia had ngi ced. Would he?

ron.
Then Saudi Arabja rejected the proposal, and the battle was joined. The Saudi led faction, which had grown to a majestiy of the members, hoped to bedate Shelk All, give him a taked-to-tawe-it proposition and blame him if the meeting—and oil prices—collapsed.

Shelk All valted:
In the expansive white-carpeted living from of his suite, he witched the news on adoration. Its played cards, a two-dock Arab game of runnity, with his advisers and the Kuwali ambassoder. (The idea of the game is to gatrict of cards, not to equite upon—but in this, at least, the Shelk physicassarvatively, holding them close to his chest.)

By Tuesday, the Itustrated wise menrelucated. Celestino Armas of Venezuelawent to the Vienna Woods. Sadok Boussena of Algeria walked in the park. Bilwana Lukman. Nigera's oil minister and the OPEC president, retired to the Pilgeria-Bribassy; Mr. Ginandjar of Indonesia flew to Ganava to consult his president, who was jeaded for New York.

Sympathetic but Firm

Commission and the print of the state of the state of the state of the Ayalollah Khomehii. It visited Shelk: All three limes, lrying he persuada hin le accept the wise men's offer or the tested formation. Shelk All was sympathetic but firm: Law Tuesday night, the wise men irde one last time but left should will the training the state of the should be the main ride one last time but left should will be the should be the main ride one last time but left.

Then, as they regrouped in the morning, a Venezuelan delegate butwit in to announce that Shahk All would sign. Actually, Shahk All had suggested that they simply leave blue out and go ahead with a 12-member agreement. But if he must sign, he would so long as it was dear he wann't accepting his assigned quots.

Suddenly it was all over. There would be a pact sigued by all 18 members on a production ceiling of 125 million barrels a day, divided on the basis of existing quitas. Only as they arrived Weeknesday evening, did the ministers fully group what Shelk All had meant, He penned the reservation that he wouldn't be bound to any quota. And added a goodwill gesture: He announced that Kuwalt would limit lived to 3 million barrels a day—exactly what he had asked for.

### 

۱ ـ كشاف الاعلام ۲ ـ كشاف الهيئات ۳ ـ كشاف البلاد والاهاكن ٤ ـ كشاف الحوادث ۵ ـ كشاف الدوريات

قام بعمل الكشافات كل من الباحثين بمركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر الآتية أسماؤهم:

١ \_ الأستاذ : سامي عزيز

٢ ـ الاستاذة : استيرة غالى

٣ \_ الأستاذة : ماجدة سليم

إبراهيم الهلباوي: ٣٤٠ إبراهيم الورداني: ٣٤٠ أيق إياد : ۱۰۸ أبو عبدالله: انظر حسين الملك

**آبو عمار : ۳٤٦** اتىلا: ٢٤٩

ادوارد سعید : ۳۲۳

أسعد أبق النصر: ٢٩١ مريد إسماعيل «الحاج» : ٣٤٥

الحسين «الملك» : ۲۲۰

الشاذلي بن جديد : ١٥٨ اللنبي «الجنرال»: ١٢٣، ٢٢١

انیس منصبور : ۲۹۲ انیس منصبور : ۲۹۲

أوزال، تورجوت : ٦٩

باول، کولین «جنرال» : ۱٤٠ برودون «فیلسوف» : ۳۲۲

بریماکوف: ۱۹۰، ۱۲۰

بطرس غالي : ٣٤٠ - الله الله المكيم : ٢٩٢ -

بلان، بيير لوي : ١٦١، ١٦٧ بندر بن سلطان «الامير»: ٦٠

بوش، جورج: ۲۲، ۳۱، ۲۷، ۵٥ 

۸۰۱ - ۱۱، ۱۱، ۲۲۱ -

131, 131, 071 - 771, 271 

٨٨١، ٤٢٢، ٣٣٠، ٤٤٣، ٥٤٣،

409

بونابرت، نابليون «الجنرال»:

2 1. The 1997 بیکر، جسیسمس : ۵۰، ۷۰، ۷۹،

۱۱، ۱۹۸، ۱۲، ۲۲، ۱۲۰

٠٧١، ١٧١، ٣٧٢ - ١٧١، ٨٨١،

የአለና ሂዖ/ ነዖማ፣ ግፖፕ

\_ ت\_\_

تاتشیر، مارجریت «مسنز» :۲۲، 30, . 11, 111, 111

ساطع الحصرى: ٥٥ سعد السالم الصباح: ٣٦٥ سعد العبدالله الصباح «الشبيخ»: ٢٩٤، ٢٩٧، ٢٩٨،

۳۰۶، ۳۰۸، ۳۲۹، ۲۹۷ سعد زغلول : ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۲

سىعىدون حمادى «الدكىتور»:

سکوت، وولتر : ۲۲۲، ۲۲۶ سکود : ۲۵۰، ۲۵۲، ۲۲۰

سوليفان، آلانا : ٣١٦

ـ ش ـ

شتاین، لورانس جولد: ۲۱۸،

٣٢.

شخبوط «الشيخ» : ٣٢١، ٣٢٣، ٢٣٣،

شوپرت : ۲۲۲، ۲۲۶

شورتزکوف، نورمان «جنرال» : ۲۲، ۲۲۰، ۲۲۲،

**707. 777** 

شيفرنادزه : ۱۵۲

جابر الصباح «الشيخ» : ٤٣، ٢٢، ٢٧، ١١٨، ٢٥٢، ١٩١، ٢٢٠، ٢٢٨، ٤٢٢، ٢٢٢، ٢٢٧، ٤٩٢ – ٢٩٧، ٢٠٣، ٣٠٣، ٢٠٣، ٣١٣، ٤١٣، ٣٥٣، ٥٥٣، ٢٢٣ حاكوبس، اندى : ١٣٩

. ريب و جلاسبى، ابريل «السيدة» : ٣٩ - ٤١

جمال عبدالناصر : ۱۷، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۳۵، ۳۵، ۲۵، ۳۵۰

جنکیزخان : ۳٤۳

جورياتشوف، ميخائيل : ۲۷، ٤٢ جورو «الجنرال» : ۲۲۲، ۲۲۳

**- 2 -**

حسن «الملك» : ١٥٨

حسن بن طلال «الامير» : ٣٤٩ حسين عناني «الشيخ» : ٢٥٤

\_ 1 \_

دوما، روان : ۱۲۱

ــ **د ــ** زاید بن سلطان آل نهـــــــان

«الشيخ» : ۷۷، ۳۳۳

797

\_ط\_

مسباح الأحسد الصباح «الشيخ»: ١٣٦

صدام حسين : ٢٦، ٢٩، ٣٣، ٣٣ - ١٤، ٤٤، ٣٥، ٥٥، ٥٦، ٥٥،

15 - 75, . 1, 11, 11 - 11,

771. 771. 731. 731. 131.

101, 701, 301, 001, 401,

ווי אוי דוי אוי ודוי אוי

///. / //. ۳ // - 0 //. ۷ //. ۷ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //. ۲ //.

117, 217, 177 - 277, 777,

377, 777 - X77, 037, P37

- 307, POY, 177, OYY, XYY

377, .77 – 777, 377, 077, 737 – 337, 737, 737, 807,

**\*\*\*** 

مسلاح الدين : ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۲۱

- 377, 037, 707

ميلاح منتصر: ۲۰۹

طارق عسزیز : ۳۷، ۵۰، ۷۱، ۷۷، ۷۰، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۵۱، ۷۵۱،

٧٢/ - ١٢/، ٧٧١ - ١٧٥، ٨٨١

- 191, 277, 757

طه یسین رمضان : ۱۳۱

- ع -عائشة راتب «الدكتورة» : ١٩٩،

Y...

عبدالعزيز ال سعود : ۲۷۱، ۲۷۲ عبدالعظيم رمضان «الدكتور» :

\Y.Y

عبدالكريم قاسم : ٢٣٤ عبدالله الغنيم «الدكتور» : ٢٣١،

۲۹۲ عدنان الباجهجي «الدکتور» :

Y.Y.140

عدنان ياسين محمد «الدكتور»: ٣٣٠

عدی صدام حسین : ۲۳۰، ۲۳۱

عزة إبراهيم: ٢٠١، ١٨٠، ١٩٢

علاء «الفريق» : ۲۳۲ علاء حسين على «العقيد» : ١٥٥

على الحسن: ٣٣٠ – ٣٣٢ على خليفة الصباح «الشيخ»: ٣٠٧، ٣٠٩، ٣١٤ – ٣٢٠ - غ – غازى «الملك»: ١٥٢

فهد اليوسف الصباح: ٣٩٤ فهد بن عبدالعزيز «الملك»: ٥٠، ٨٥، ٥٩، ١٦، ٣٢، ٢٩، ٢٠١، ١١٨، ١٢٨، ١٨٠، ١٨٠، ١٩٢٠، ١٩٢٠ فير ليجر، فيليب: ١٩٣، ٢٢٠ فيصل «الملك»: ١٩، ١٩٢، قاسم أمين: ٢١٢

کلای: انظر محمد علی کلای
کویلان، خافییر بیریز دی: ۱۹۸۰
۱۸۱ – ۱۸۵، ۱۸۷، ۱۹۲ – ۱۹۸
مبارك الصباح «الشیخ»: ۲۵، ۲۵۰
محمد الصباح: ۲۳

محمد جلال کشك : ۲۲۶ محمد حسني مبارك : ٤٠ - ٤٢، Po, YI, AI = .V, oA = AA, 7P. 0.1. VII. XII. FYI. - PYY, 1AY, 7AY, 3AY, 70%, 77. , 409 محمد حسنین هیکل : ۳، ۵ – ۱۱، ۱۰، ۱۷، ۱۹ - ۲۳، ۲۰ YY, XY, . T, TT, 0T, YY -33. 73. V3. P3 - To. 00 -. A. YA - YA, 1P - YP, YP, **۱۰۱ – ۲۰۱، ۲۰۱ – ۸۰۱،** 7/1. [[[ - 77]. [7]. [Y]. 171, 771, 371, 771 - 731, - YA(, PA( - YP(, OP( - $- 171 \cdot 171 - 171 \cdot 171 -$ ۵۲۲، ۷۲۲، ۲۳۰ - ۲۳۲ - ۲۳۲، ۲۳۸

137, 737 - 737, 837, 607

محمد أنور السادات: ٢٤

-9-

۳۰۳ 🗀 ۳۰۷، ۱۳۰۷ – ۳۲۰، وارد، بوب فقد فارد : ۱۳۸۲ م

- ۲۰۷، ۲۰۷ - ۲۰۲، ۱۷۲۱ مثلر: ۲۳۷، ۲۰۳

٣٧٢، ٥٧٧ - ٥٨٢، ٢٨٢، ٧٨٢، هولاكو: ٣٤٣، ٧٤٣

197, 797, 397, 797 - 1.7,

٢٢٦, ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٣٦، ٣٣٠، وديع أبوالحسن «المقدم»: ٣٤٦.

707, P07 - 077, NFT 337, 037, A37

محمد على بلال «اللواء»: ٢٧٣،

0Y1, TAY - AAY

محمد علی کلای: ۱۲۱، ۱۲۳،

١٧.

مضر بدران : ۱۸۵

معمر القذافي : ٧٧، ١٣٦، ٢٤٦،

**٨**3**٢. ٣٨٢** 

موسوليني: ٣٥٩٠

میتران : ۱۱۱، ۱۱۸، ۱٤۹

- **3** - 3

نجيب محفوظ: ٢٩٢

نوری السعید : ۱۵۲

\_\_\_\_\_\_\_

متشيئن، كريستوفر أ ٣٢٣

## ٧\_ كشاف المىئات

\_1\_

- E - '

جامعة النول العربية : ٨، ١١، 3٢، ٤٤، ٧٠، ٩٠، ٩٠،

771, 771, ..., 5.7, 337

جامعة الكريت: ٣٢٧

جامعة المنوفية: ١٣

- -

الحرس الوطنى الكويتى: ٣٠٤،

حزب البعث العربي الاشتراكي : ١٣٨، ١٣٥، ١٥٤،

rol, vol, orl, .vl, PVI,

۷۱۸، ۲۰۸، ۵۰۲، ۸۱۲

ـ د ـ

دار الاهرام للاعلام العربى : ١٢ دار المحفوظات البريطانية : ٣٤٠

\_ w \_

السجل المدنى: ٢٥٠

\_ m \_

شیکة الـ C.N.N : ۲۰۰

احزاب اقصى اليمين الفرنسى : ٢٤٥

ادارة الاستطلاع نسى وزارة

الدفاع الامريكية: ٣٠٠

الاذاعة الفرنسية : ٢٥١، ٢٦١

الامم المتحدة : ٨، ١٢، ٢٩، ٤٩،

*FFI*, *VFI*, *YVI*, *IXI*, *YXI*,

op1 - 7.7, o.7, 337, 3A7,

۰۳۳، ۲۷۲

الأمنستى : انظر منظمة العفو الدولية

ـپـ

البنك البريطاني للشرق الأوسط بأبوظيي: ٣٣٣

\_ ت \_

التلفزيون المصرى : ٢٤٨

. 447

- ق -

العراقي: ٣٢٨

كلية الآداب بجامعة المنوفية: ١٣ كلية العلوم بالكريت: ٣٢٨

الكونجرس الامريكي: ٣٥، ٥٧،

**۲۷۷ , ۱۸۱** 

- ل -

P.1. 171. A71. P71. 131.

اللجنة الاولبية العراقية: ٣٢٩،

37.

مجلس الأمن : ٩، ١٠، ٥٤، ٥٥، 77, 37, 77, 87, 78, 731,

- 7X1, XX1, FP1 - XP1,

1.7 - ٧.7. ٨/٢. 337. ٥٨٢. ወ3ፕ, ለዕፕ

مجلس التعاون الخليجي: ٢٥،

مجلس التعاون العربي : ٢٥،

75. 837 - 107

404

مجلس الشيوخ الأمريكي : ١٤١ القيادة القطرية لحزب البعث مجلس العلاقات الضارجية

الامريكية: ١١٥

مجلس قيادة الثورة العراقي: 071, P31, No1, FTY

مجلس الوحدة المفاربية: ٢٥

المجلس الوطني العراقي : ٢٣٤ محكمة العدل الدولية : ١٩٩

مديرية الاستخبارات العسكرية العامة: ٢٦٩، ٢٧٠

مديرية الشئون الفنية بالكويت:

277

مديرية مخابرات الخليج: ٢٦٩ مركز النريصيب: ٣٦٧

المركسز العطني لعثائق العدوان العسراقي على الكويت: ٢٣١،

797

مطيعة النادي العلمي بالكويت: **۲۲. . ۲۲** 

معهد الإقتصاد الدولي بوإشنطن **٣19:** 

منظمة استخبارات الخليج :

Mary Mary Mary 1999

منظمة الاوابك : ٣٥١

منظمــة الاوبك: ٣١٤، ٣١٦،

منظمة التحرير الفلسطينية : ٣٤،

737, 037 – 737

منظمة العفو الدولية: ٢٢٩،

777, 077

منظمة المؤتمر الاسلامي: ٧٣

مؤسسية أيصاث الصناعيات

الىترولية فى نيويورك : ٣١٨ مؤسسة الاهرام : ٣٥٦

مؤسسة الكويت للتقدم العلمى:

7**\*\*** 

**ــو ـ**ـ

وزارة المالية :٣٢٩

وكالة المابرات الركارية

الامريكية: ١٣٩، ٢٩٧ - ٣٠٠،

۲۰۳،۳۰۲

# ٣ ـ كشاف البلاد والاماكن

301, 071, 1.7, .77, 777, 777, 377, 777, 737, 737 **- 4 -**۲۰۱، ۱۰۹، ۱۷۹، ۲۰۰، ۲۳۲، باریس: ۱۱۱، ۱۸۶ ۲۳۸ الأرين : ۲۲، ۲۸، ۲۲، ۱۸۰، بريطانيا : انظر انجلترا البـصـرة: ٣٩، ٤٢، ٥٥، ١٥٢، اســرانیل : ۲، ۷۷، ۹۰، ۱۲۰، ۱۹۲۰ ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۲ و۲۳،

7/1, 07/, 07/, A3/, 10/, 00/1 F0/2 VF/1 / \\ \ 7\\ \ 2 PAI . PI . PPI . 0-7 . 1771 . .

ىغىداد : ۲۸، ۲۹، ۲۸، ۱۰۹،

ىلچىكا : ١٨٤

۲۰۱، ۲۳۰، ۲۶۹ م أنقرة: ٦٩. من يوليه من حل أبيب: ٢٥٢، ٢٦١ من الله

أبوظيي: ٣٣٣. الاتصاد السيوفيتي: ٢١، ٢٧، ﴿ إيطاليا : ٢٤٩، ٣٥٦ ﴾

۷۰۲، ۷۵۲، ۲۰۳، ۲۰۳

317, 117, 777, 777, .07, 777 727, 737

اسکتلندا : ۲۰۶

المانيا النازية : ٢٣٩، ٣٥٦

الامارات العربية : ٧٧

امريكا: انظر الولايات المتحدة ٢٢٩، ٣٤٤، ٣٤٧ الامريكية

انجلت را: ٤٤، ٥٥، ١١٢، ١٦٥،

- إيسران: ۳۰، ۱۶۸، ۱۰۱، ۱۰۳، تونس: ۲۶۲، ۲۶۳

الرياط : ٢٤٦

الرياض : ٢٣٧، ٢٣٨

الرياهر

\_ w \_

السـعـودية: ٦، ٢٦، ٢٩، ١٥، ٢٥، ٤٥، ٢٢، ٢٧، ٤٧ – ٦٧، ١٠٠، ١٠١، ١٠١، ١٩١، ٣٥١، ١٢، ٦٨١، ٣١٢، ٣٥٢، ٣٣٢،

337, 307, 177, .A7, 1A7, 3A7, 1A7, 3A7, 1A7, VAY, 1P7, 7P7, 0P7, VP7, 7P7, 0P7, P17,

۲۰۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳ السودان : ۲۸

ســوريا : ۳۸، ۷۷، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۲۰

337, 777, 387, 737, .07.

السويس : ۲۱۰

401

<u>۔</u> ش ـ

شبه الجزيرة العربية : انظر السعودية

> الجزائر : ۲٤٦ جزيرة اوركني : ۲٥٤

جزیره بوبیان : ۳٤٤ جزیرة بوبیان : ۳٤٤

جنيف : ۱۷۱، ۱۸۸ الجهراء : ۳٦۷

الجولان: ٢٥

- ے -الحجاز : ۲۷۱

حفر الباطن : ۲۵۲، ۲۲۱، ۲۸۲

حقل الرميلة : ۱۰۸ حلاس : ۳۲۰

-さ-

الخانجي : ۴۰۳، ۳۲۰

الخرطوم : ٢٤٦، ٣٤٥ خط مارليف : ٢٢٠

137, .07, 107, .77

الخطيع : ١٥٨، ١٦٩، ٣٣٤،

دمشق : ۲۲۲، ۳۰۳، ۲۹۲

دنشوای : ۳٤۰

٤..

صحراء سيناء : ٢١٤

الصين الشعبية : ٢٠٠، ٢٠٠

\_ ض\_\_ الضفة الغربية : ٢٥

ـ طـ

طرابلس: ۲٤٦، ۲٤٨

طهران : ۱۹۱

- ع -العراق: ۲۲، ۲۲، ۸۲، ۲۹، ۸۳،

٠٤، ٤٤ - ٢٤، ٢٥، ٥٥، ٢٠

۶۲، ۷۰، ۷۷، ۷۷، ۲۷، ۲۸، ۶۸، 71. 7.1 - 1.1. 3.1. 111.

771, 371, 771, 371, 071,

121. 131 - 731. A31.

731, 101 - .71, 071, 7717 ۱۷۱، ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۹، فیتنام: ۱۲۸

۱۸۰، ۲۸۲، ۱۸۶ – ۲۸۱، ۱۸۸ نیبنا : ۱۲۸، ۲۱۳

- YP1, OP1 - Y.Y, T.Y,

۲۰۷، ۲۱۳، ۲۱۰، ۲۱۷، ۲۱۸، القاهرة: ۱۱، ۱۸، ۲۱۲، ۲۲۷، 177 - 777, 177 - 777, 077 001, .77, XYY, 177, 117,

- XTY .37 - 327 - 707. 717, 337

٥٠٠، ٢٦٠ - ٢٦٠، ١٧١، القدس: ٢٢٢، ٣٢٢

أرهام هيكل \_ ٤٠١

797, 387, 017, 377, 077, .77. .77. 777. 077. 137.

777, ovy - 127, 727, ozy,

- TET - 037. A37. .07 -

707, X07, P07, YJT.

عمان : ۲۸، ۸۹، ۲۶۲

- غ -غزة: ٢٥

\_ ف\_\_

فرنسا : ۱۱۲، ۱۵۷، ۱۲۲، ۱۲۹،

**۲۳0 ، ۱**۸.

الفروانية : ٣٤٦

فلسطين: ٣٢٣

فندق الأنتركونتنتال: ١٧١ فندق سميراميس : ۲۷۹

-ق-

قصر بیان : ۲۹۸، ۲۹۸ قىصىر دىسمان : ۲۹۲، ۲۹۲، قصر رأس التين : ٨٦، ١٩٢ قـصـر السـيف: ۲۹۸، ۲۰۱ – ٣.٣

#### ـ ك ـ

الكويت: ٦، ٩ - ١٢، ٢٢، ٢٣،

کامب دیفید : ۱۸۱ کویا : ۱۹۸.

۲۷ – ۲۹، ۳۰، ۳۷، ۳۹ – ۲۱، لندن: ۲۰ .o, Yo, Yo, oo, Fa, Po, IF, 39, 99 - 3.1, 7.1 - 9.1, ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۷ – ۱۲۳، ۱۲۰ – ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۲۷ – ۱۲۱ - 731, A31 - .o/, Yo/ -٠٢/، ١٢/، ١٢/، ١٧٠ – ١٧٢، 3Y/, 0Y/, PY/, .X/, YX/, ۵۸، ۷۸، ۸۸، ۰*۸، ۱۹*، ۲۰۲، ۷۰۲، ۲۱۲، ۸۱۲، ۲۲۰**،** 

177, 777, 177 - 777, 177, XYY, .3Y, 33Y, V3Y - P3Y, 107, 707, 307, 007, .77 -**777, 777 -- 387, PAY, 1P7** - 197, 1.7 - 5.7, 7/7, 017 - XIT, 377 - YTY, PTT - 777. o77. P77. 137. 737 - V37, .07, F07, A07 -**ـ ل ـ** 

ليبيا: ۲۸، ۲۱، ۲۶۸، ۲۶۹

### - م -

مستشفى إيخلوف: ٣٤٩ منصنر: ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۶، ۲۸، PY. 13, 10, 70, 10, YF, VF, **X**5, YV, TV, TX, PX, .P, PP, .... ۲.۱، ۵.۱، ۷۰۱، ۲۲۱، ٠٢١، ٧٢١، ٤٠١، ١٠٥، ١٠٢٠ **17. 17. 377. 177. 337.** op/, vp/, pp/ - /.7, 3.7, v3Y - p3Y, .7Y, YVY, 3AY, •P1. . (71. ) (71. ) (737.

. PP. 1.1. A.1. .11. YII. ۶3۳ – ۲۵۳، ۵۵۳، ۲۵۳، ۶۵۳، ٣٦.

مصر الجديدة : ١٣، ٢٥ P31, 101 - No1, 311 -مطار الكويت: ٣٠٣

> الغرب: ٢٦٠، ٣٦٥ موسکو: ۱۰۰ مونت كارلو: ٢٥٤ - i -

> > نجد : ۲۷۱

نیویورك : ۱۱۰، ۳۱۶، ۳۱۸

\_\_ 🚣 \_\_ هضية السلوم : ٢٤٨

هولندا: ٣٥٦

واحة جغبوب : ٢٤٨

- و -

واشته طن : ۲۷، ۳۸، ۵۵، ۲۰، //. P/. \\/\ .\\ \/\ . . 7. 917. 337

الولايات المتحدة الأمريكية : ٢١، 77. 77. 87. 77 - 13. 10 -

70. Vo - PO, Yr, Vr - .V. 74. AV - . A. OA. 78 - 3P.

- 171, 371 - 171, 371 -771, X71 - 131, 731, X31,

771, . VI - YVI, 3VI, PVI, 711, 111 - MM, OPI, 1PI, 191, ..., 317, 117 - 117,

377, 777, 777, 777, 777, 3X7, PX7, 1P7, 7P7, 7.7, 337, 037, .07, 107

- ى -

الیابان : ۷۹، ۸۰ اليمن : ۲۸، ۲۶۷ ،۳۰۱ ، ۳۰۲

2.4

## ٤\_كشاف الحوادث

\_ 1 \_

اتفاقيات الأويك: ١٥٣

الاحتلال العراقي للكويت: انظر

الغزو العراقي للكويت

احتلال فلسطين: ٣٢٣

ارسال القوات المسرية للسعودية

**YA0:** 

ازمة اللواء محمد على بلال: 77

اشعال النيران في اكثر من ٦٣٠ يئر من آبار البترول : ١٦٥

اطلاق سراح الرهائن : ١٤٩

اغتيال مبارك الصباح لأخيه محمد : ۲۲، ۲۲

انسحاب القوات العراقية من الكوبت: ٣٤٤

\_ ت \_

تحرير سيناء: ٢٤

تحرير فلسطين : ۲۰، ۲۲۰

تحرير الكويت : انظر حسرب تحرير الكويت

-2-

ثورة ۲۲ يوليو : ۲۱۰، ۳۱۰

ثورة سنة ١٩١٩ : ٣١١

حرب البوير: ١٦٥

حرب تدمير العراق: ٢١٤ – **۲۲۲, ۲۲۲, ۲۳7** 

حرب تحرير الكويت : ١٠، ١١،

AY, PY, .0, FO, 3P, V.I.

PVI. 1.7. 017. 177. 777.

777, 737, 007, VOY, POY,

**٥**, ٢٨٢ ، ٥٨٢ – ٨٨٢ ، ٨٦٣ ،

حرب الثلاثين سنة : ٣١٠، ٢٤٣

حرب الخليج: ٢، ٥، ٧، ٩، ١٢، ٥١، ١٧، ١٩، ٢٢، ٣٠، ٣٣، ٥٣،

73. 73. 83. 40. 77. 85.

VY1, 171, 771, 071, 731,

- 31, V31, 101, 301, 771 -

off, 171, WI, PVI, 0A1 -

VAL) . PL - TPL, . . Y, L.Y.

۰۰۲، ۲۰۲، ۲۱۲ – ۱۲۶، ۳۲۲، <u>- ۵ – </u>

٢٢٤، ٣٣٣، ٣٣٥، ٣٤٣ – ٢٤٥، الدفاع عن السعودية : ٢٨٧

۲۹۱، ۲۹۳، ۳۲۳، ۳۳۰، ۳۳۹، الصراع العربي الاسرائيلي: ۳۵۰، ۲۰۵، ۳۰۹ – ۳۰۲، ۳۷، ۲۱۷

۳۱۸ - ض ـ

حرب سنة ١٩٧٣ : ٢٢٠ ضرب إسـرائيل بالصـواريخ

الحسرب العسالمية الأولى: ٤٤، السوفيتية سكودا: ٢٣٦ ٢٢١، ٢٢٢، ٣٥٨ خسرب منششات البشرول في

الحرب العالمية الثانية : ١٨٦، الخليج : ٢٣٦

۳۶۰ \_ ع \_

حرب البوير: ١٦٥ 'عاصفة الصحراء: انظر حرب

حرب الوردتين بانجلترا: ١٦٥ الخليج حـرب يونيـة سنة ١٩٦٧: ٢١٤، - غ --

٠. ١٥٠ الفزو العراقي للكويت: ٦، ٨ -

مسر: ۱۹۹ الجنرال بونابرت على ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۲۰، ۱۲۰، مصر: ۲۱۹

- **\*-** - **\*\*-** - **\*\*-** - **\*\*-**

الخـراب والدمـار الذي لحق ٢٣٤، ٢٣٨، ٢٤٠، ٢٤٦، ٧٤٢، ٧٤٢، دمنشئات العراق: ٨٨٥

۲۲۷، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۸۰ – ۲۸۲، ایزنهاور «قناة السویس» : ۱۵٤،

17.

مؤتمر وزراء الضارجية العرب: ـ ف ـ

337

وضع البترول في مياه الخليج:

717

٥٨٢، ٩٩٢، ٥٠٣ ، ٤٢٣، ٢٣٣، ٣٤١، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٨، ٣٥٠، مؤتمر الصحة العربية : ١١٧،

POT. . FT, 757, 357

فرض الحصار الاقتصادي على العراق: ١٤٨

\_ ق \_ قضية الحدود مع الكويت: ٣٧

قضية الديون العراقية للكويت: 722

القضية الفلسطينية: ٣٤، ١٢٢، 737, 737, 737

- 6 -

مبادرة روجرز: ٣٤

مبادرة السلام المصرية: ٢٤ مصرع الملك غازي: ١٥٢

معاهدة سنة ١٩٣٦ : ٣١١

معركة القادسية : ٢٢٢ الماليك في مصر: ٢١٨

موافقة مصرعلي عبور حاملة الطائرات الأمسريكيسة النووية

2.7

## ٥ ـ كشاف الدوريات

777, 277

المصور: ٢١٢

117, 777, 737, 737,

POY, 0VY, 1PY, P.T.

\* أولا: الجرائد:

\_ 1 \_

الأخبار: ٢٢٤

الأهرام : ٥، ٢، ١٧، ٣١٢

ـ ت ـ

التايمز: ۲۰۲، ۳۲۲

ــ ش ــ

الشعب : ۲۲۰

-و-

واشنطن بوست: ٢٣٤

الوقد: ٢٤٨

وول ستريت جورنال : ٣١٤

- ٧١٣, ١٩٦٠ . ٢٢

\* ثانيا: المجلات

اكتوبر: ٥، ١٧، ٣٣، ٤٩،

YF, TA, PP, 011, 171,

731, 771, 171, 011, 011,

# من أهم الأعمال العلمية المنشورة

- ۱ تطور الحركة الوطنية في مصر (١٩١٨ ١٩٣٦) (القاهرة: دار الكاتب العربي ١٩٦٨) .
- ٢ تطور الحركة الوطنية في مصر (١٩٢٧ ١٩٤٨) مجلدات (بيروت: دار الوطن العربي ١٩٧٣) .
- ۳ الصراع الاجتماعي والسياسي في مصر من ثورة يوليو إلى أزمة مارس ١٩٥٤ . (القاهرة : مكتبة مدبولي ١٩٧٥) .
- ٤ عبد الناصر وأزمة مارس . (القاهرة : دار روز اليوسف ١٩٧٦) .
- الجيش المسرى في السياسة (١٨٨٢ ١٩٣٦)
   (القاهرة: الهيئة المسرية العامة للكتاب ١٩٧٧).
- ٦ صراع الطبقات في مصر (١٨٣٧ ١٩٥٢) . (بيروت :
   المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٨) .
  - , 3 0 = 5 = 4.0

- ٧ الصراع بين الوفد والعرش (١٩٣٦ ١٩٣٩) . (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٩) .
- $\Lambda$  الفكر الثورى فى مصر، قىبل ثورة  $\Upsilon$  يوليو . (القاهرة: مكتبة مدبولى  $\Upsilon$  ) .
- ٩ المواجهة المصرية الاسرائيلية في البحر الأحمر (١٩٤٩ ١٩٤٩) (القاهرة : دار روز اليوسف ١٩٨٨) .
- ١٠ الاخوان المسلمون والتنظيم السرى . (القاهرة : دار روز اليوسف يناير ١٩٨٣) .
- 11 الصراع بين العرب وأوروبا ، من ظهور الاسلام إلى انتهاء الحروب الصليبية . (القاهرة : دار المعارف ١٩٨٣) .
- ۱۲ حرب أكتوبر في محكمة التاريخ . (القاهرة : مكتبة مدبولي ١٩٨٤) .
- ۱۳ مذكرات السياسيين ،الزعماء في مصر . (القاهرة : دار الوطن العربي ١٩٨٤) .
- ١٤ تحطيم الآلهة ، حرب يونيو ١٩٦٧ . (جزءان) (القاهرة :
   مكتبة مدبولي ١٩٨٤) .
- ١٥ الغزوة الاستعمارية للعالم العربى ؛ وحركات المقاومة .
   (القاهرة : دار المعارف) .

- ١٦ مصر في عصر السادات (الجزء الأول) (القاهرة:
   مكتبة مدبولي ١٩٨٦).
- ١٧ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الأول (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٧) .
- ۱۸ مصطفى كامل فى محكمة التاريخ . (القاهرة : الهيئة الصرية العامة للكتاب) .
- ۱۹ أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سلسلة تاريخ المصريين رقم ١٣ سنة ١٩٨٨) .
- ٢٠ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الثانى .
   (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٨) .
- ٢١ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الثالث .
   (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٩) .
- ۲۲ مصر في عصر السادات ، الجزء الثاني . (القاهرة : مكتبة مدبولي ۱۹۸۹) .
- ٢٣ مـذكرات سـعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الرابع .
   (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٠) .
- ٢٤ الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة: الزهراء ١٩٩٠)

- ۲۰ حرب الخليج في محكمة التاريخ . (القاهرة : الزهراء- ۱۹۹۰)
- ٢٦ العلقات المصرية الاسترائيلية (١٩٤٨ ١٩٧٩) . (القاهرة : سلسلة تاريخ المصريين ٤٩ سنة ١٩٩١) .
- ٢٧ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الخامس .
   (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٢) .
- ٢٨ الصراع الاجتماعي والسياسي في عصر مبارك .
   (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣) .
- ٢٩ تاريخ الاسكندرية في العصر الحديث . (القاهرة :
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣) .
- ٣٠ تاريخ مصر والمزورون . (القاهرة : الزهراء ١٩٩٣) .

## مع آخرين:

- ١ مصر والحرب العالمية الثانية ، مع الدكتور جمال الدين المسدى والدكتور يونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام ١٩٧٨) .
- ٢ تاريخ أوروبا في عصر الرأسمالية ، مع الدكتور يونان
   لبيب رزق و د. روف عباس . (القاهرة : دار الثقافة
   العربية ١٩٨٢) .

٣ - تاريخ أوروبا فى عصر الامبريالية ، مع الدكتور يونان
 لبيب رزق و د. روف عباس . (القاهرة : دار الثقافة
 العربية ١٩٨٢) .

## كتب مترجمة:

١ - تاريخ النهب الاستعمارى لم ، ، (١٧٩٨ - ١٨٨٨)
 تأليف جون مارلو . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦) .

|     | المحتويات                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥   | •• تقديم                                                                 |
| 17  | <ul> <li>أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج .</li> </ul>                       |
| ٣٣  | <ul> <li>التدبير الأمريكي المزعوم في غزو الكويت!</li> </ul>              |
| ٤٨  | <ul> <li>الصورة المقلوبة في كتاب هيكل</li> </ul>                         |
| 77  | <ul> <li>هيكل وضباب القمة العربية الطارئة!</li> </ul>                    |
| ٨٢  | <ul> <li>الشماعة المرية لحرب الخليج ا</li> </ul>                         |
| ٩٨  | • أوهام هيكل وتضليل حسين ا                                               |
| 118 | <ul> <li>هل كان قرار ضم الكويت تحولا نحو السلام!</li> </ul>              |
| ۱۳. | <ul> <li>قصة حرب الخليج بين القراءة البعثية والقراءة المصرية!</li> </ul> |
| 127 | <ul> <li>تاريخ حرب الخليج على الطريقة البعثية!</li> </ul>                |
| 177 | <ul> <li>عندما رفض صدام مقابلة بيكر وقابل كلاى!</li> </ul>               |
| ۱۷۸ | • میکل ضد میکل !                                                         |
| 198 | <ul> <li>هل كانت حرب الخليج حرباً غير شرعية ؟</li> </ul>                 |
| ۲۱. | <ul> <li>ورفع هيكل صدام إلى مقام صلاح الدين!</li> </ul>                  |
| 777 | <ul> <li>بین صواریخ صدام وصواریخ هیکل !</li> </ul>                       |
| 737 | <ul> <li>هيكل وفبركة التاريخ!</li> </ul>                                 |
| ۸۰۲ | <ul> <li>هيكل ولغز تحرير الكويت!</li> </ul>                              |
| 377 | <ul> <li>هيكل والغز وأزمة اللواء بالال!</li> </ul>                       |
| ۲۹. | <ul> <li>لغن التحدير الأمريكي للكويت من الغزو!</li> </ul>                |
|     |                                                                          |

•• تقديم

| ٣.٨          | <ul> <li>هيكل وقصة الشيخ على!</li> </ul>                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ٣٢٢          | • هيكل والشبيخ شخبوط!                                       |
| <b>۲</b> ۳۸  | • أسرار صناديق الذخيرة الأردنية .                           |
| 307          | <ul> <li>خروج أسرة الصباح بين الحقيقة والافتراء!</li> </ul> |
| · <b>٣٧١</b> | •• ملاحق الكتاب                                             |
| 791          | • كشاف الأعلام                                              |
| ۳۹٦          | • كشاف الهيئات                                              |
| 499          | ● كشاف البلاد والأماكن                                      |
| ٤٠٤          | ● كشباف الحوادث                                             |
| ٤.٧          | ♦ كشاف الدوريات                                             |

مطابع الحيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٣/ ١٩٩١ ،

ISBN 977-01-3415-5



#### هذا الكتباب

عندما كتب الاستاذ هيكل كتابه عن حرب الخليج، لم يكن يحمل رؤيته المصرية للحرب، وإنما كان يحمل رؤية النظام البعثى العراقى المناقضية لرؤية الشبعب المصرى

ومن هنا كان من الضرورى تقديم هذه الرؤية المصرية لحرب الخليج من واقع الحقائق الثابتة ، والوقائع التاريخية المحققة ، والوثائق الرسمية التى صدرت عن مصر والدول المعنية الاخرى والولايات المتحدة ، فضلاً عن الوثائق التى تركتها القوات العراقية وراءها عند انسحابها بسرعة من الكويت ، والكتب والمجلات الاجنبية التى تعرضت لهذه الحرب

ومن هنا فهذا الكتاب يخرج من إطار الكتب السياسية البحتة ، ويدخل في إطار الكتب التاريخية ، التي تبحث عن الحقيقة التاريخية من خلال منهج اللحث العلمي التاريخي .

وقد كتب هذه الرؤية الدكتور عبدالعظيم رمضان، المؤرخ والكاتب السياسى المرموق، واستاذ التاريخ المعاصر، وعضو المجلس الإعلى للشقافة، وعضو المجلس الأعلى للصحافة، وعضو مجلس الشورى، ورئيس لجنة التاريخ والاثار، ورئيس مسركنز وثائق وتاريخ مصر المعاصر